nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

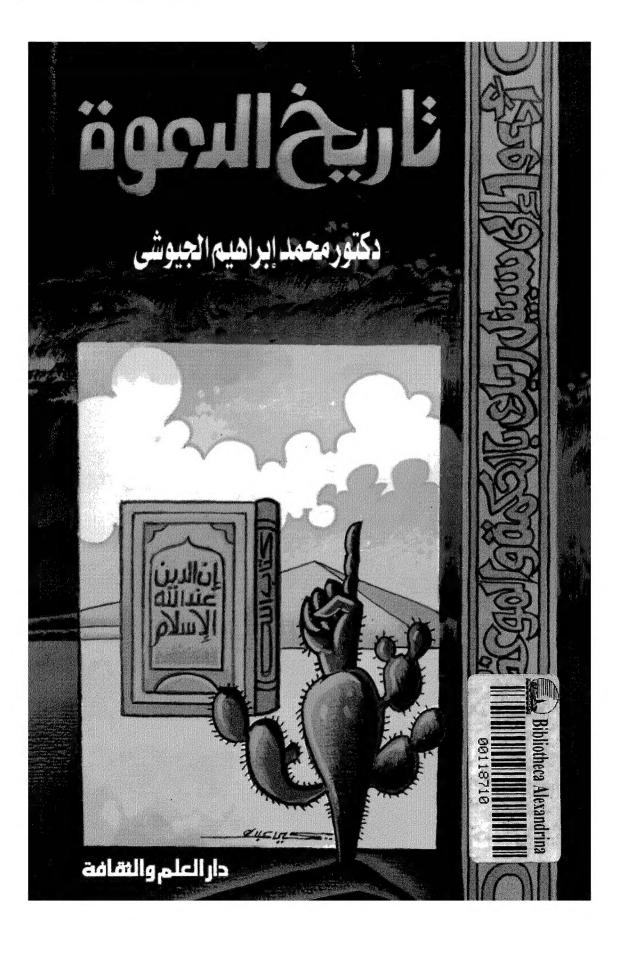



نَانِجُ الرَّيْعُ فَعُ

الناشسر

## دار العلم والثقافة

۱ شارع الشبخ محمد النادى المنطقة السادسة مدينة نصر ـ القاهرة ت: ۲۷۰۸۲۰۱ ـ ۲۷۰۸۲۰۲ فاكس: ۳۹۰۹۲۱۸ ص . ب: ۷۲

تجهيزات فنية: آر ـ تنك ت: ٣١٤٣٦٣٠ ـ العنوان: ٤ ش بنى كعب ـ متفرع من السودان طبع: آسون ت: ٣٥٤٤٥٦٠ ـ العنوان: ٤ فيروز - متفرع من إسماعيل أباظة

رقم الإيداع: ١٩١١ / ١٩٩٩ الترقيم الدولى: 5 - 13 - 5829 - 977

جنيع حقوق الطبع والنشر محفوظة \_ الطبعة الأولى: محرم ١٤٢٠ هـ أبريل ١٩٩٩ م

نَا لِيْ عَلَى الْمِيْ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْم

الدكتورمحمد إبراهيم الجيوشى العبيد الأسبق لكلية الدعوة الاسلامية جامعة الأنهسر

> الناشــر **دار العلم والثقافة**



inverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





#### مقدمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خيرته من خلقه سيدنا محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين، الذين اصطفاهم الله واجتباهم، وأمرنا بالاقتداء بهم في كتابه الكريم فقال ـ عز من قائل ـ: ﴿ أُولَئِكَ اللَّهِ هَدَى اللَّهُ فَيِهُ كَدُنهُ مُ أَقْتَدِهُ (١) وجعل في سيرتهم وقصصهم عبرة لأولى الآلباب، فقال ـ سبحانه ـ : ﴿ لَقَدْكَا اللَّهِ فَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِآولِي الْآلبُ مَاكانَ عَلَيْ اللَّهِ عَبْرَا لَهُ لِلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَبْرَا لَهُ لِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَتَقْصِيلُ كُلِّ اللَّهُ وَهُدًى عَلَيْهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكُ اللَّهُ وَلَيْكُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْكُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الله وتوفيقه ـ في من سيرتهم ـ عليهم الصلاة والسلام ـ فإننا نبدأ ـ بعون الله وتوفيقه ـ في الوقوف مع بعض مراحل دعواتهم على ضوء ما جاء منها في كتاب الله الكريم، نتعرف على المناهج التي اتبعوها، والأساليب التي أخذوا بها، ونستنتج الدروس والعبر من مواقفهم ـ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ـ . . . .

## أولو العزم:

ولما كان الإلمام بدعواتهم جميعا يحتاج إلى زمن أوسع قد يستغرق سنوات فإننا سنقتصر في تناولنا لدعواتهم في هذا العرض السريع على أولى العزم من الرسل، وهم: أبو البشر الثاني نوح - عليه السلام - وأبو الأنبياء خليل الله إبراهيم - عليه السلام - وكليم الله موسى - عليه السلام - وكلمة الله عيسى - عليه السلام وخاتمهم محمد عليه وذلك لأنهم كانوا أكثر الأنبياء صبرا وجهداً، وأشدهم عزما،

<sup>(</sup>١) الأنعام، من الآية: ٩٠

<sup>(</sup>٢) يوسفْ، الآّية : ١١١

وأسماهم تضحية، وأكثرهم عملا دائبا في الحرص على هداية أقوامهم، وضرب الأمثلة لمن يأتي بعدهم وينهج نهجهم.

#### تمهيد:

وتحديد أولى العزم من الرسل مأخوذ من قول الله - تعالى - فى سورة الأحزاب: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّ مَنَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوجٍ وَإِنْرَهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمٌ وَأَخَذَنَا مِنْهُم مِينَدَقًا غَلِيظًا ﴾ (١) ومن قوله - عز شانه - فى سورة الشورى: ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِن الدِينِ مَا وَصَّى بِعِنُوحًا وَ الَّذِي آوْحَيْنَ الْ التَّكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِنْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِسَى أَنْ اللّهِ مِن الدِينِ مَا وَصَى بِعِنُوحًا وَ اللّهِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا نَدْعُوهُمْ إِلَيْدِ إِنْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِسَى أَنْ اللّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن اللّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يُنِيثِ ﴾ (١).

#### دين الله واحد:

ودين الله واحد، جاء به الانبياء جميعا، ودعوا إلى التوحيد وإلى عبادة الله وحده، ودينهم هو الإسلام: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ وَحَده، ودينهم هو الإسلام: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وقد حدثنا القرآن الكريم عن بعض الأنبياء الذين ينسبون أنفسهم إلى الإسلام، أو يصفهم القرآن بأنهم مسلمون، فيقول عن إبراهيم عليه السلام -: ﴿ مَاكَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَانَصْرَانِيًّا وَلَلْكِنَكَاتَ حَنِيفًا مُسلِمًا وَمَاكَانَ مِنَ السلام - قد المُشْرِكِينَ ﴾ (٥)، ويحكى القرآن أن كلا من إبراهيم ويعقوب - عليهما السلام - قد وصيا أبناءهما بأن يكون الإسلام دينهم الذي يلقون الله عليه، يقول - سبحانه -:

<sup>(</sup>١) الأحزاب، الآية: ٧

<sup>(</sup>٢) الشورى، الآية : ١٣

<sup>(</sup>٣) آل عمران، من الآية: ١٩

<sup>(</sup>٤) آل عمران، من الآية: ٨٥

<sup>(</sup>٥) آل عمران، الآية: ٦٧

﴿ وَوَصَىٰ بِهَ آ إِنَرَهِ عُرُبَنِيهِ وَيَعَقُوبُ يَنبَنِى إِنَّ ٱللّهَ أَصْطَفَى لَكُمُ ٱلدِينَ فَلَا تَمُوثُنَّ إِلَا وَأَنتُم مُّسَلِمُونَ ﴾ (١)، وكذلك كانت وصية يعقوب الأخيرة لبنيه حين حضرته الوفاة، يقول الله ـ تعالى ـ: ﴿ أَمْ كُنتُم شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُ وَنَ مِن بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَىٰ هَا كَالِكَ وَإِلَىٰهَ ءَابَآبِكَ إِنْرَهِ عُمْ وَإِلَىٰ مَا يَعْبُدُ وَإِلَىٰهَ عَابَآبِكَ إِنْرَهِ عُمْ وَإِلَىٰ مَا يَعْبُدُ وَإِلَىٰهَ عَالَىٰ اللّهِ عَلَىٰ وَإِلَىٰهُ عَالَىٰ اللّهُ عَلَىٰ وَإِلَىٰهُ عَالَىٰ اللّهُ عَلَىٰ وَإِلَىٰهُ عَالَىٰ اللّهُ عَلَىٰ وَإِلَىٰهُ عَالَهُ اللّهِ عَلَىٰ وَإِلَىٰهُ عَالَىٰ اللّهُ عَلَىٰ وَإِلَىٰهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهِ عَلَىٰ وَإِلَىٰهُ عَلَىٰ وَاللّهُ عَلَىٰ وَإِلَىٰهُ عَالَىٰ اللّهُ اللّهِ عَلَىٰ وَاللّهُ عَلَىٰ وَاللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ وَاللّهُ عَلَىٰ وَاللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ وَاللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ

وكذلك كانت دعوة يوسف \_ عليه السلام \_ أن يتوفاه الله على الإسلام؛ حيث يقول الله على لسانه: ﴿ رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلَكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنَ ٱلْمُلَكِ وَالْلَاحِينَ عَلَيْهِ السلام \_ قد أعلنها صريحة بِالصَّلِيحِينَ ﴾ (٣) ومن قبل كان نوح \_ عليه السلام \_ قد أعلنها صريحة لقومه بعد أن أعرضوا عن دعوته، فقال: ﴿ . إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللّهِ وَأُمِرتُ أَنَّ أَكُنَ مَن المُسلّمِينَ ﴾ (٤) وموسى \_ عليه السلام \_ يستحث قومه على التوكل على الله إن كانوا مسلمين، قال \_ تعالى \_: ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَنَقُومُ إِن كُنهُمْ مُسْلِمِينَ ﴾ (٥).

وكذلك كانت دعوة سليمان \_ عليه السلام \_ إلى الإسلام حين وجه رسالته إلى ملكة سبأ حين قال: ﴿ أَلَّاتَعْلُواْ عَلَى وَأَتُّونِ مُسْلِمِينَ ﴾(١)، وكذلك كانت إجابة ملكة سبأ أنها أسلمت لله رب العالمين: ﴿ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسِي

<sup>(</sup>١) البقرة، الآية: ١٣٢

<sup>(</sup>٢) البقرة، الآية: ١٣٣

<sup>(</sup>٣) يوسف، الآيه: ١٠١

<sup>(</sup>٤) يونس، من الآية: ٧٢

<sup>(</sup>٥) يونس، الآية: ٨٤

<sup>(</sup>٦) النمل، الآية: ٣١

وأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَن اللهِ رَبِ العلمينَ ﴾ (١) وكانت دعوة عيسى ـ عليه السلام ـ معوة إلى الإسلام، وإقرار الحواريين بأنهم مسلمون، وذلك في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِيَّ نَأَنَّ ءَامِنُوا إِلَى وَيَرَسُولِي قَالُوّا ءَامَنَا وَاشْهَدَ بِأَنْنَا مَسْلِمُونَ ﴾ (١).

## الحكمة من تعدد الرسل؛

إذا كان دين الله واحدا وهو الإسلام فلم تعددت الرسالات والرسل؟

وفي الإجابة عن هذا التساؤل نقول: إن البشرية في أول أمرها كانت محدودة الثقافة، قليلة التجربة، فكانت الحكمة تقتضى أن يقدم لها ما يتناسب مع مقدرتها الفكرية وتجربتها المحدودة، وتتابع الرسل إلى أقوامهم يزيدون من ثقافاتهم، ويوسعون من دائرة تجاربهم بما يلقونه إليهم من علم الله الذى أفاضه عليهم، إلى أن بلغت الإنسانية رشدها، وأصبحت قادرة على استيعاب الرسالة الكاملة جاءت رسالة خاتم الأنبياء محمد على لتكون عامة وشاملة، وباقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، واقتضت الحكمة الإلهية أن تكون الرسالة الخاتمة مهيمنة على الرسالات السابقة وناسخة لها، ومصدقة لها، فالله سبحانه يقول: ﴿ وَأَنزَلْنَا وَمُهَمَّعِنا عَلَيْهِ فَا صَحْمَهُ عَمَّاجًا لَهُ يَن الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُم شِرْعَة وَمِنْهَا عَلَيْهِ فَا عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا عَلَيْهِ فَا حَصْمُ شَرْعَة وَمِنْهَا عَلَيْهِ فَا الله عَمَّا عَلَيْهِ فَا عَمْ عَمَّا عَلَيْهِ فَا عَمْ الله عَمْ عَمَّا عَلَيْهُ فَا عَمْ الله عَمْ عَمَّا عَلَيْهُ فَا عَمْ عَمَّا عَلَيْهُ فَى الْعَمْ عَمَّا عَلَيْهِ فَا عَمْ الله عَمْ الله عَلَيْهِ فَا عَمْ الله عَلَيْهُ وَلَا الله عَمْ الله عَمْ عَمَّا عَلَيْهُ فَا عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَمَّا عَلَيْهِ عَمْ المَا عَلَيْهُ وَلَا الله عَلَيْهِ عَلَى المَالِق الله عَمْ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى المُعْلَمُ وَلَا الله عَلْمُ الله عَلْمُ عَلَيْهُ وَا عَمْ عَمَّا عَلَاهُ عَلَى الله عَلْمُ الله عَلَى المُعْلَامِ عَلَى المُعْلَمُ الله عَلَى المُعْلَلُهُ وَلَا الله وَالله عَلْمُ الله عَلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَمُ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَمُ عَلَى المُعْلَى المُ

واقتضت حكمة الله ـ سبحانه ـ أن يتولى حفظ كتابه ورسالته الخاتمة ؛ لتكون بعنجاة من التحريف والتبديل والزيادة والنقص ، وذلك في قوله ـ سبحانه ـ : ﴿إِنَّا لَحَمُنُ اللَّهِ كُونُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْلَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُواللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

<sup>(</sup>١) النمل، الآية: ٤٤

<sup>(</sup>٢) المائدة، الآية: ١١٤

<sup>(</sup>٣) المائدة، الآية: ٨٨

<sup>(</sup>٤) الححر، الآية: ٩

والبشر يعتريهم النسيان والضعف والخطأ، فما وكل إليهم حفظه عرضة لذلك، أما ما وكل إلى الله \_ تعالى \_ فهو مبرأ من ذلك.

وفى إسناد حفظ الكتب السابقة إلى البشر يقول الله ـ تعالى ـ: ﴿.. بِمَا السَّتُحْفِظُواْ مِن كِنْكِ اللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاءً ﴾ (١).

من أجل ذلك كان القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد في العالم الذي سلم من التحريف والزيادة والنقص.

وإذا كان الله ـ سبحانه ـ قد أرسل أنبياء ورسله على مدى العصور ليعلموا الناس ويهدوهم إلى طريق الرشاد، ولئلا يكون لهم حجة يحتجون بها إذا لم يهتدوا، وفي ذلك يقول القرآن الكريم: ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمّا أَوْحَيْنَا إِلَى وُي وَالنِّيْنَا وَاللّهِ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَالنّبِينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيهُ مَ وَالنّبِينَ وَالنّبِينَ وَاللّهُ اللهِ وَهُولُونَ وَسُلَيْهُ وَ وَالنّبِينَا دَاوُ دَرُبُورًا إِنَّ وَرُسُلًا فَدَ وَعِيسَىٰ وَآيُوبُ وَيُولُسُ وَهُمُرُونَ وَسُلَيْهُ وَءَانيّبنا دَاوُ دَرُبُورًا إِنّ وَرُسُلًا فَدَ وَعَلَيْهُمُ عَلَيْكَ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكُلّمَ اللّهُ مُوسَىٰ تَحْصَلِيمًا وَصَحَمْنَهُمْ عَلَيْكَ وَكُلّمَ اللّهُ مُوسَىٰ تَحْصَلِيمًا وَصَحَمْنَهُمْ عَلَيْكَ وَكُلّمَ اللّهُ مُوسَىٰ تَحْصَلِيمًا وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكُلّمَ اللّهُ مُوسَىٰ تَحْصَلِيمًا وَلَا اللّهُ وَكُنّا اللّهُ وَكُنّا اللّهُ وَكُنّا اللّهُ وَكُنّا اللّهُ وَكُنّا اللّهُ وَكُنّا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَللْهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهُ وَلا اللّهُ اللّهُ وَلا اللّهُ اللّهُ وَلا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ وَلك .

ولكن ما عرضناه من أن الإسلام هو دين الأنبياء جميعا يدفعنا إلى أن نتجه بالبحث وجهة أخرى، يدفعنا إليها تساؤل ينشأ في النفوس خلاصته: التعرف على نشأة العقيدة عند البشر، وعلى الرغم من أن الإجابة عن هذا التساؤل واضحة جلية من وجهة النظر الإسلامية؛ لأن الله لما خلق آدم أبا البشر أوحى إليه وعلمه، إلا أن الباحثين في نشأة العقائد من الغربيين لهم آراء أخرى قائمة على الحدس والتخمين، وليس لها أصل قائم على الدليل والحجة، وعلى الرغم من رفضنا لهذا الاتجاه عند الباحثين الغربيين فإننا سنقدم هذه الآراء ونعقب عليها

<sup>(</sup>١) المائدة، من الآية: ٤٤

<sup>(</sup>٢) النساء، الآيات: ١٦٣ ـ ١٦٥

وقبل أن ننتقل إلى البحث فى نشأة العقيدة، فإننا نود أن نشير بوضوح إلى أن دعوة الأنبياء جميعا كانت دعوة إلى التسامح والسلام والمحبة، وإلى احترام حقوق الإنسان وحرمة دمائة وماله وعرضه؛ التزاما بقول الله \_ سبحانه \_: ﴿ أَدْعُ لِلْ سَبِيلِ رَبِكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةُ وَجَدِلْ لَهُمْ بِٱلْتِي هِيَ ٱحْسَنَ ﴾ (٢).

فالذين يسمحون لانفسهم أن يروّعوا الآمنين ويسفكوا دماء الأبرياء، ويعتدوا على ممتلكاتهم يخالفون دعوة الله، ويحاربون الله ورسوله؛ لأنهم خالفوا توجيهات القرآن الكريم، وخرجوا على دعوة النبي على حينما قال في خطبة الوداع: "إنَّ دماء كُمْ وأموالكُمْ وأعراضكُم حَرامٌ عَلَيْكُمْ كحرُمة يَوْمكُمْ هذا في شهركُمْ هذا في بَلدكُمْ هذا».

وقد أساءوا إلى الدين بما ادعوه زورا وبهتانا أنهم قاموا باسم الدين، والدين منهم براء؛ فليس في الإسلام عنف، وليس في الإسلام إزهاق للأرواح، وليس في الإسلام ترويع للآمنين، ﴿ وَيَلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِوَمَن يَتَعَدَّحُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدَّظَلَمَ نَفْسَةً ﴿ (٣) مِنْهُ ﴿ وَيَلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّحُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدَّظَلَمَ مَنْهُ ﴿ (٣) مِنْهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَّا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَّا لَا لَاللّهُ وَلَّا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَّا لَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَّاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَّا لَاللّهُ وَلّهُ وَلَّا لل

والذين يقدمون على العدوان على الأنفس جزاؤهم جهنم، وقد توعدهم الله أشد الوعيد في قوله: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَيِّدًا فَجَزَا فَجَزَا وَمُ الله خَلِدًا فِيهَا ﴾(٤).

<sup>(</sup>١) الروم، الآية: ٣٠

<sup>(</sup>٢) النَّحَلْ، من الآية: ١٢٥

<sup>(</sup>٣) سورةُ الطلاق، من الآية : ١

<sup>(</sup>٤) النساء، من الآية: ٩٣

# نشأة العقيدة الدينية عند البشر

#### تعريف كلمة دين،

قد يكون من المفيد أن نتعرف على المعانى التى تفيدها كلمة (دين) فى اللغة العربية، ثم نتلمس العلاقة التى تربط بين هذه المعانى المختلفة، وأسباب الاختلاف فى دلالتها على معان متعددة، ومن تتبع كلمة (دين) فى كتب اللغة نرى أنها تستعمل فى معنى السلطان والغلبة والملك والقهر والقضاء والطاعة والعبادة والمذهب والشريعة والملة والحكم والسيرة والتدبير والتوحيد.

وقد جاء في اللسان: الدين مفرد، جمعه: أديان، يقال: دان بكذا ديانة وتديَّن به، فهو ديِّن ومتدين، ودانه ديناً، أي: أذله واستعبده.

والدين: ما يتدين به الرجل، والدين: السلطان والورع والطاعة(١١).

وفى القاموس: الدين: الجزاء والعادة والعبادة والطاعة والذل والداء والحساب والقهر والغلبة والسلطان والاستعلاء والملك والحكم والسيرة والتدبير والتوحيد، واسم لجميع ما يتعبد الله به، والملة والورع(٢).

وقد أشار الدكتور محمد عبد الله دراز إلى أسباب اختلاف المعانى التي جاءت لها الكلمة، ويرجع ذلك إلى الفعل الذي ترجع إليه الكلمة، فإما أن يكون متعديا بنفسه، أو متعديا باللام، أو بالمبله.

<sup>(</sup>١) لسان العرب، ج١٧ ص٢٨

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط، خ؛ ص٢٢٥

فإن كان الفعل متعديا قلنا: دانه دينا، وكان المقصود بذلك أنه ملكه وحكمه وساسه وقهره ودبره وحاسبه وقضى فى شأنه وجازاه وكافأه، فتكون كلمة (دين) حينئذ دائرة على معنى المِلْكِ والتصرف بما من شأنه السياسة والتدبير والحكم والقهر.

وإذا كان الفعل متعديا باللام بأن قلنا: "دان له، فإنه يراد بذلك أنه أطاعه وخضع له، فالدين هنا يعنى الخضوع والطاعة والعبادة والورع.

وإذا كان الفعل متعديا بالباء بأن قلنا: دان به، فإن معناه أنه اتخذه ديناً ومذهباً، فالدين هو المذهب والطريق.

وخلاصة ذلك: أن الفعل (دان) إذا كان متعديا بنفسه كان المعنى الأصلى للدين هو الملك والحكم والقهر والتدبير.

وإن كان الفعل متعديا باللام كأن نقول: دان له، كان معنى الدين: الطاعة والعبادة والورع.

وإن كان الفعل متعديا بالباء كأن نقول: دان به، فهذا يعنى أنه اتخذه ديناً ومذهباً وطريقاً.

والدين بمعنى التوجه بالعبادة إلى الله، والطاعة لأوامره، والخضوع لإرادته، واتباع الطريق الذى أمر باتباعه يجمع معانى الفعل (دان) فى حالاته الثلاث.

وقد جرى على ألسنة الباحثين في علم الأديان اصطلاحات: مثل تاريخ الأديان، وفلسفة الأديان، وتاريخ الأديان المقارن، وعلم الأديان.

فهل هذه مسميات لشيء واحد، أم أن لكل منها معنى مغايراً لمعانى الاصطلاحات الأخرى؟ وفيما يلى تحديد لكل منها:

فتاريخ الأديان المقارن: يدرس خصائص ومميزات الأديان.

وفلسفة الأديان: تبحث في العلاقات بين الأسس التي تستند إليها الأديان المختلفة، وفي الغايات التي تهدف إليها، ويدخل في مباحثها علم ما وراء الطبيعة، وعلم الكلام، وعلم التصوف.

وتاريخ الأديان: يبحث عن نشأة المعتقدات الدينية وتطورها، ومرتكزاتها لدى الشعوب البدائية المختلفة، والشعوب المتمدينة، فالغرض من دراسة تاريخ الأديان هو معرفتها.

وعلم الأديان: يبحث عن منشأ الأديان وتطورها، وفي الأسس التي ترتكز إليها الأديان المختلفة، وفي أوجه الاختلاف والاتفاق فيما بينها.

وبعبارة أخرى: يناقش تاريخ الأديان ويوضح فلسفتها ويوازن بينها(١).

تصنيف الأديان: هناك تصنيفات متعددة للأديان، فهناك من يقسمها إلى:

أديان ملهمة أو مُوحّى بها: مثل الإسلام واليهودية.

وأديان مطلقة أو كاملة: وأدخلوا فيها المسيحية.

### وهناكمن قسمها إلى:

أديان أخلاقية: وهي أديان البدائيين.

وإلى أديان منقذة: وأدخل فيها البوذية والمسيحية.

## وهناكمن قسمها إلى:

أديان عالمية مثل: الإسلام والمسيحية.

· وأديان قومية مثل: اليهودية والأديان البدائية(٢).

#### فطرة الله:

فطر الله الإنسان على التدين، وركز في وجدانه الإيمان بأن هناك خالفاً لهذا الكون مدبراً له ﴿ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا بَدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَالِكَ الدِّيثِ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا بَدْيِلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَالِكَ الدِّيثِ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا بَدْيِلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَالِكَ الدِّيثِ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا بَدْيِلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَالِكَ الدِّيثِ النَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللّهُ اللَّاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

فالدين صنو الإنسان على هذه الأرض.

وقد أخبرنا الله سبحانه في كتابه أنه أخذ العهد على بني آدم جميعاً، وهم في

<sup>(</sup>١) الأديان، ص١٨

<sup>(</sup>٢) الأديان، ص٢٦، ٢٧

<sup>(</sup>٣) سورة الروم، من الآية: ٣٠

(عالم الذر)، وأشهدهم على أنفسهم إقراراً بربوبيته، فقال ـ عز من قائل ـ : ﴿ وَإِذْ الْحَدَرَبُكُ مِنْ بَنِي َ الْمَسْتُ بِرَبِكُمْ قَالُوا بَلَنَ الْحَدَرَبُكَ مِنْ بَنِي عَلَى الْفُسِيمَ الْسَتُ بِرَبِكُمْ قَالُوا بَلَنَ شَهِدَ ذَا لَنُسِيمَ الْسَتُ بِرَبِكُمْ قَالُوا بَلَنَ شَهِدَ ذَا اللَّهُ عَلَى الْفُسِيمِ مَ الْسَتُ بِرَبِكُمْ قَالُوا بَلَنَ شَهِدَ ذَا أَنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالَّاللَّا اللَّالِمُ اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا

ولم يترك الله الخلق بدون هداة يأخذون بأيديهم، ويبصرونهم طريق الرشاد، بل تعهدهم بالأنبياء والرسل حتى يحولوا بينهم وبين البعد عن الطريق القويم كما قال \_ سبحانه \_: ﴿ وَإِن مِّنَ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَافِيهَا نَذِيرٌ ﴾ (٢) وزود آدم أبا البشر منذ البداية بنور وحيه، وحباه من علمه ما ظهر به فضله على الملائكة كما تقص ذلك سورة البقرة:

﴿ وَإِذَ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَةِ كَةِ إِنِّ جَاعِلُ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ قَالُوٓ الْبَحْمَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِمَاءَ وَخَنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِسُ لَكُ قَالَ إِنِيَ أَعْلَمُ مَا لَا تُعْلَمُونَ نَ فَي عَلَمَ ءَادَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَهَا ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى الْمَلَةِ كَةِ فَقَالَ أَنْبِعُونِ بِأَسْمَاءِ هَلَوُلاّ عِلْمَ لَنَا لِللّهُ مَا عَلَمْ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّ

غير أن الإنسان دائما ينسى، وينساق وراء بعض المظاهر التى تستولى على لبه، أو تثير دهشته، فيحمل لها نوعاً من التقدير لا يلبث أن يتحول مع الزمن إلى عبادة وتقديس، فيؤدى ذلك إلى انحراف فى التعبير عن الفطرة المركوزة فى كيانه، وهكذا عرفت البشرية كثيراً من ألوان هذا الانحراف، فقدست الشمس والكواكب والنار، وبعض الحيوانات، والأنهار والأشجار التى ظنت أن لها تأثيراً فى جلب النفع إليها، أو دفع الضرر عنها، ومن أجل ذلك تعددت معبودات البشر، واتخذوا عدداً من الآلهة جعلتهم يغفلون عن التوجه بالعبادة للإله الحق،

الأعراف : ۱۷۲

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر: ٢٤

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: ٣٠ ـ ٣٣

وكلما جاء رسول يقوم من انحرافهم، لا يلبثون أن يعودوا إلى الانحراف في تصور الإله بمرور الزمن، غير أن الإيمان بالإله الخالق كامن في الطبيعة البشرية ملازم لها منذ أن خلقها الله، وليس من باب الصدف أن تجد البشر جميعاً على بعد أماكنهم واختلاف مستوياتهم الفكرية \_ يؤمنون بفكرة الإله، وإن كان إيماناً يشوبه الخطأ في التصور الصحيح للإله الحق.

ومن الممكن أن توجد شعوب ليس لها آداب، ولا علوم، ولا فلسفات، ولكنه ليس ممكناً أن توجد جماعات بدون دين؛ لأن البتدين غريزة وجدت مع الإنسان منذ البداية.

وقد قال هترى برجسون: «لقد وجدت وتوجد جماعات إنسانية من غير علوم وفنون وآداب وفلسفات، ولكنه لم توجد قط جماعة بغير دين».

ويقول الأستاذ العقاد في كتابه (الله): «ففي الطبع الإنساني جوع إلى الاعتقاد كجوع المعدة إلى الطعام. . . » إلى أن يقول:

«حق لا يقبل المراء أن الحاسة الدينية بعيدة الغور في طبيعة الإنسان. وحق لا يقبل المراء أن الإنسان يجب أن يؤمن، ولا يستقر في وسط هذه العوالم بغير إيمان، وهو قد وجد وسط هذه العوالم لامراء.

فإذا كان الإيمان هو الحالة التي يتطلبها منه وجوده، فضعف الإيمان شذوذ يناقض طبيعة التكوين، ويدل على خلل في الكيان، وقد اتفق علماء المقابلة بين الأديان على تأصيل العقيدة الدينية في طبائع بني الإنسان من أقدم أزمنة التاريخ (١).

وعلى الرغم من وضوح حقيقة ملازمة التدين للإنسان منذ البداية، فقد وجد فى القرن الثامن عشر الميلادى بين كتاب أوروبا من ينازع فى ثبوت هذه الحقيقة، وذهبوا إلى أن الديانات أمور استحدثت فى عصور لاحقة!!

وقد عرض الدكتور محمد عبد الله دراز لهذه الآراء في كتابه (الدين) وناقشها ورد عليها، وأوضح أن كتاب القرن الثامن عشر إنما يرددون مقالات قديمة جرت على ألسنة السوفسطائيين القدماء الذين ادعوا أن الإنسان في مبدأ أمره كان يعيش (١) كتاب. الله.. ص٨، ٩ دار المعارف، الطبعة الثانية.

منطلقاً لا يخضع لقانون، ولا تحكمه قيم أخلاقية، ولم يكن يخضع إلا لقوة يخاف بطشها، ويحسب حسابها، وكانت الفوضى هي مظهر حياته، فلما سنت القوانين وشرعت عقوبات لمن يتخطى الحدود التي أباحت التصرف في دائرتها امتنع الناس عن الفوضى علناً خوفاً من العقاب، ولكنهم لم يكفوا عن مباشرة الجرائم المستترة مادامت يد القانون لم تمسك بهم، فأعمل بعض المفكرين أذهانهم ليجدوا وسيلة تحمل الناس على الكف عن ارتكاب الجرائم خفية مادام القانون لم يصل إليهم، وانتهى بهم التفكير إلى إقناع جماهير الناس أن في السماء قوة أزلية أبدية ترى وتسمع وتهيمن على كل شيء، وهكذا \_ فيما يزعمون \_ نشأت فكرة الدين (١).

ولاشك أن هذا التصور الذى نقله الدكتور دراز عن الباحثين الغربيين أمر مرفوض من ناحية النظرة الإسلامية التى تؤمن أن الدين فطرة في الإنسان كما أشارت إلى ذلك آيات القرآن الكريم.

وخلاصة ما نراه: أننا نرى أن الدين صنو الإنسان على هذه الأرض، وأنه وجد منذ وجد الإنسان الأول، وهو آدم أبو البشر الذي عرف التوحيد وعلمه بنيه، إلا أن تطاول الزمن جعل الإنسان يغفل عن التوحيد مأخوذاً ببعض المظاهر التي كان يخشى منها، ثم انتقل من الخشية إلى الأحترام، ثم انتقل إلى تقديسها وعبادتها ظنا منه أن لها قدرة على النفع والضر.

وعلى ضوء ما تقدم نقرر الحقائق التالية:

(أ) التدين طبيعة في البشر خلقهم الله عليها وركزها في طبيعتهم.

(ب) أن الإنسان عرف الوحدانية والإله الواحد منذ البداية عن طريق وحى الله لآدم ـ عليه السلام ـ الذي علمه بنيه من بعده وتوارثوه جيلا عن جيل:

(ج) أن اتخاذ آلهة متعددة أمر طارىء على الأصل الذى هو الإيمان بالله الواحد، وأن ذلك نشأ بتطاول الزمن وانبهار الإنسان ببعض المظاهر الكونية من حوله، تلك المظاهر التى ظن \_ خطأ \_ أنها قادرة على جلب نفع له أو إيقاع ضرر به.

<sup>(</sup>١) راجع كتاب (الدين) للدكتور محمد عبد الله دراز، ص٨٠ ـ ٨٢ الطبعة الثانية، نشر دار القلم بالقاهرة سنة ١٩٧١م.

- (د) أن الله \_ سبحانه وتعالى \_ تعهد البشر من وقت لآخر بإرسال رسله وأنبيائه \_ عليهم السلام \_ ليقوِّموا العقائد المنحرفة ويعيدوا الإنسانية إلى الطريق الصحيح والدين الحق، وصدق الله حين يقول:
- ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ عَنُوحًا وَ لَّذِى آوْحَيْنَ آ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ عِ إِنْ هِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى اللَّهِ مِنَ ٱلدِّينَ وَلَا لَنَفَرَقُواْ فِيدُ ﴾ (١)
- ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُونَ ۗ وَلَاتَنَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۗ ﴾(٢)

<sup>(</sup>١) سورة الشورى، من الآية: ١٣

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام، من الآية: ١٥٣

## رأى علما. الغرب في نشأة الدين

على الرغم من وضوح نشأة الدين وكونه جزءا من الفطرة الإنسانية، فإن الباحثين في أصل الأديان ونشأتها من علماء الغرب يرون أن التدين عند الإنسان يرجع إلى أسباب أخرى نلخصها فيما يلى:

الهمج، ولعل السبب في اعتناق كثير منهم لهذا الرأى أنهم رأوا أن العقائد الهمج، ولعل السبب في اعتناق كثير منهم لهذا الرأى أنهم رأوا أن العقائد الهمجية قد امتزجت بالأساطير عند جميع القبائل البدائية، ولأن هذا الامتزاج قد حصل بالفعل، فإننا نرى الأستاذ العقاد في رده هذا الرأى يقول: "فلا يسهل من أجل هذا أن نرفض القول بالعلاقة بين الأسطورة والعقيدة، ولكن لا يسهل من جهة أخرى أن نطابق بين العقيدة والأسطورة في كل شيء وفي كل خاصة؛ لأن العقيدة قد تحتوى الأسطورة، ولكن الأسطورة لا تحتويها، إذ يشتمل عنصر العقيدة على زيادة لا يشتمل عليها عنصر الأسطورة، وهي زيادة الإلزام العقيدة على الشعور الأدبى بالطاعة والولاء، والأمل في المعونة والرحمة من جانب الرب المعبودة (1).

### ۲ ـ رأى تايلور TYLOR:

ويذهب تايلور إلى أن (الإنسان البدائي كالطفل في نظرته للأشياء وتخيله لها في صور الأحياء) فكما أن الطفل يتعامل مع الجمادات دائماً من حوله مضفيا عليها صفة الحياة إما في حالة الرضا، وإما في حالة الغضب، فهي محببة إليه

<sup>(</sup>۱) راجع كتاب (الله) للأستاذ العقاد، ص٩، ١٠ وراجع أيضا كتاب (الدين) للدكتور محمد عبد الله دراز، ص١٣٣ طبع دار القلم ١٣٩٠هـ/١٩٧٠م.

مقربة عنده في حالة الرضا، وهي بغيضة إليه بعيدة عنه في حالة الغضب، فكذلك الإنسان الأول في نظرته إلى الأشياء من حوله، ولهذا كان تقديسه للنجوم والقمر والرياح، والسحب والينابيع، وما يعرض له من أحداث الطبيعة التي تسبب له سروراً أو حزنا، خوفا أو أمناً، وقد تعامل معها جميعاً على أنها أحياء لها كل مميزات الأحياء من سمع وبصر وغذاء ومتاع، ولهذا كان إحساس الإنسان البدائي بها إحساس الرهبة والرغبة، ومن أجل ذلك شعر بحاجته إلى استجلاب رضاها بالصلاة والدعاء وتقديم القرابين.

## ٣ ـ رأى سينسر:

ويرى سبنسر أن الإيمان بحياة الأرباب ناشىء عن عبادة الأسلاف التى يراها أقدم العبادات، وكانت رؤية الأطياف فى النوم تجعله يظنها باقية ترجى وتخشى، وأنها تتقاضاه فروضا لها عليه كفروض الآباء على الأبناء وهم على قيد الحياة، وعلى الرغم من أن الأستاذ العقاد ينسب هذا الرأى إلى «سبنسر» فإن الدكتور دراز ينسبه إلى تيلور وأتباعه(١).

ويرد الأستاذ العقاد على هذا الرأى فيقول: «ولكن يرد على القول بعبادة الأسلاف أنها لم تستغرق عبادات الأقدمين في زمن من الأزمان، وأن النائم يرى أطياف الغرباء كما يرى أطياف الآباء، ويرى أطياف الأطفال الضعفاء، بل يرى أطياف السباع التي يخافها في يقظته فلا يعبدها؛ لأنه يخافها، وتتردد عليه أطيافها «بل يقتلها ويحول بينها وبين الطعام».

«ومهما يبلغ من قصور العقل عند الهمج، فهم لا يجهلون أن الروح الذى يحوم حولهم فى طلب الطعام والشراب يحتاج إليهم، ولا يستغنى عنهم، فإن شاءوا منعوا عنه القوت فأردوه، وإن شاءوا والوه بالقوت فأبقوه، ولو لم يكن محتاجا إليهم لما حام حولهم ولا انتظر منهم أن يسترضوه بإشباعه وإروائه، ولماذا لا يسعى لنفسه كما كان يسعى لها وهو مقيم؟».

ثم يتابع الأستاذ العقاد مناقشة هذا الرأى فيقول:

<sup>(</sup>۱) راجع كتاب (الدين) ص١٣٣

اذا كان الهمجى كالطفل ينظر إلى جميع الأشياء كنظرته إلى الحى الذى يقصد ما يفعل، ترى لماذا لم يعبد الهمجى جميع الأشياء؟! ويرى أنه قد عرف قبل العبادة وصفاً للربوبية تتميز به بعض الكائنات عما سواها».

والذين قاموا برحلات إلى أفريقيا الوسطى والتقوا بالأقزام هناك \_ وهم فى أدنى درجات الهمجية \_ عرفوا من دراستهم لأمورهم أنهم يؤمنون برب عظيم فوق الأرباب(١).

٤ ـ (ويذهب بعض الباحثين إلى أن السحر هو أصل العبادة، وأصل الشعائر الدينية) ولو أمعنا النظر لوجدنا أن السحر صنعة السحرة والكهان الذين يقومون على خدمة الآلهة، فكيف يقال: إن السحر هو أصل العبادة، وهو لم ينشأ إلا على أيدى سدنة الآلهة الذين يدعون أنهم قريبون منها عليمون بما يرضيها ويغضها؟

ومن المسلم به منذ القدم أن طبيعة السحر تختلف عن طبيعة العبادة؛ لأن مجال السحر دائماً مرتبط بالأساليب المنحطة والأمور الخبيثة والأشياء البغيضة المستقذرة التي تكرهها النفوس وتعافها.

أما العقيدة فهى دائما طريق إلى الخير، وتوجه بالرجاء إلى الإله طمعا فى النيل من كرمه، وهو دعوة إلى التطهر، على النقيض من أساليب السحر الخبيثة، وقد ميز الناس منذ قديم بين السحر والعبادة، فاتخذوا ما يرجى من الآلهة أربابا يتوجهون إليها بالعبادة، واتخذوا أرباب الشر والفساد أعواناً على السحر(٢).

٥ ـ ويذهب غالبية الباحثين في الأديان من الأوروبيين إلى (أن الضعف الإنساني هو الأصل في نشأة العقائد الدينية) لأن الإنسان لما أبصر نفسه ضعيفاً أمام مظاهر الكون، بما فيه من أحياء، وقوى طبيعية احتاج إلى سند يستشعر الأمن والطمأنينة في حماه، فابتدع فكرة الإله، يعتمد عليه، ويتوجه إليه بالدعاء والصلاة كلما خشى عدوان الآخرين عليه.

<sup>(</sup>١) كتاب (الله) ص1١

<sup>(</sup>٢) راجع كتاب (الله) ص١٢

ولو تمشينا مع هذا الرأى قليلا لكان معنى ذلك أن الضعفاء من الناس هم المتدينون، أما الأقوياء فليسوا متدينين، وهذه قضية ينقضها الواقع التاريخى منذ أقدم العصور، فأصحاب العقائد والأديان هم الأقوياء فى أخلاقهم وإرادتهم وعزائمهم، وهم المستعدون دائماً للتضحيات الجسام، وذوو المقدرة على مواجهة الصعاب، والصبر على الشدائد مما لا يقدر عليه إلا الأقوياء الأشداء، أما غير المتدينين فلم يعرف عنهم ما عرف عن المتدينين من صلابة وقوة فى الحق لا تلين، وهذا الواقع البديهي يقضى على الرأى القائل: بأن العقيدة الدينية ملجأ الضعفاء قضاء مبرما، وينقضه من أساسه.

## وفي التدليل على صحة ما استنتجناه:

يقول الأستاذ العقاد: «فليس معدن الإيمان من معدن الضعف في الإنسان، وليس الإنسان المعتقد هو الإنسان الواهي الهزيل، ولا إمام الناس في الاعتقاد هو إمامهم في الوهن والهزال، وربما كان الأصح والأولى بالتقرير والتحقيق أن العقيدة تعظم في الإنسان على قدر إحساسه بعظمة الكون، وعظمة أسراره وخفاياه، لا على قدر إحساسه بصغر نفسه وهوان شأنه.

ومن هنا تكون الحاسة الدينية مجاوبة صحيحة للوجود العظيم الذى يحيط بالإنسان سرمديا بعيد الأغوار عميق القرار.

فليس الكيان الصحيح هو الذي يمر بهذا الوجود السرمدى كأنه لا يراه، ولا , يهتز له ولا يستجاش من أعماقه إذا سبر غوره فقصر عن مداه.

وإنما الكيان الصحيح هو الذى يجيش بتلك الحاسة القوية، فيستهول الكون، ويستقبله بالحيرة والتقديس؛ لأنه في الواقع هائل محير جامع لمعانى القداسة من حيث نجمت في لغة اللسان أو لغة الضمير.

وعلى هذا تكون العقيدة من مصدر الصحة؛ لأنها تجارب الوجود المحيط بالنفس الإنسانية، ولا تكون من مصدر النقص والغفلة عن حقائق الأمور<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) راجع کتاب (الله) ص۱۳

وقريب من الرأى السابق رأى فرويد Freud الذى يقول: إن العقيدة الدينية نشأت من الشعور بالخوف الممزوج بالعاطفة الجنسية عند بعض أصحاب الأعصاب السقيمة، والذين يغلب عليهم الهوس فى اعتقادهم، ويرى أن الحب الإلهى هو عنزلة الحب الجنسى فى حالة التسامى أو حالة الحماسة (١).

٦ ـ الطوطم: نظراً لما لاحظه الباحثون من انتشار فكرة الطوطم بين القبائل الهمجية في القارات المختلفة: في أفريقيا واستراليا والأمريكتين، وبعض بلاد آسيا وجزرها، فقد ذهب جماعة من العلماء إلى الربط بين الطوطم والدين، وهم لهذا يرون (أن الطواطم هي بداية الأديان عند الهمج).

وقد نشأت فكرة الطوطم من اعتقاد بعض القبائل أن أباها الأعلى قد حل فى حيوان أو نبات أو حجر فتقدسه، وفى حالة الزعم بحلول الأب فى الحيوان تدعى القبيلة أن هذا الحيوان أب لها، وفى هذه الحالة يحرمون قتل هذا الطوطم وأكله، وكذلك يحرمون الزواج بين الذكور والإناث المنتمين إلى طوطم واحد، وإذا كانت القبيلة كبيرة العدد، وكانت تشتمل على عدد من البطون اتخذ كل بطن منها (طوطما) خاصا به، وعند ذلك يجوز التزاوج بين إناث هذه البطون وذكورها، إلا أن التحريم يظل قائماً بالنسبة لمن ينتمون للطوطم الكبير.

ويورد الأستاذ العقاد خلاصة لرأى المخالفين لفكرة نشأة العقيدة عن الطوطم، وهم يرون أن الطوطمية ليست أصل العقيدة الدينية؛ لأنها تنشأ بعد أن تعرف القبائل أنظمة الزواج، وآداب التعامل، وليس من شك أن الإنسان يهتدى إلى تلك النظم وهذه الآداب بعد أن يكون قد عرف بعض العقائد والأعراف التي تنظم له هذه الأمور، وهذا يعنى أن الالتزام بهذه النظم والآداب لا يمثل المرحلة الأولى في الاعتقاد.

هذا إلى جانب أن هناك قبائل عدة تعتنق فكرة الطوطم، ولكنها في الوقت

<sup>(</sup>۱) راجع كتاب (الله) ص١٤

نفسه تتخذ لها آلهة أخرى تتوجه إليها بالعبادة، وكذلك وجدت قبائل لا تضفى على الطوطم صفة الأرباب(١).

ويرى علماء الاجتماع أن نظام الطوطم نظام مدنى قضائى اقتصادى أكثر منه نظاما دينيا، ويذهب لانج (Lang) وفريزر (Frazer) الفرنسيان إلى أن نظام الطوطم ليس له صلة بالدين ألبتة. ويرى الدكتور دراز أن الطواطم تشير إلى شعارات قومية تعرف القبائل بها أنسابها وتنمى فى أفرادها الشعور الوطنى، وأنها باعثة على التعاون، واحترام توزيع الملكية وسائر قوانين الجماعة، فهم لا يعبدون تلك الرسوم ولا مدلولاتها، بل لهم معبود روحى يعتمدون عليه فى جلائل أعمالهم ودقائقها حتى إنهم ليستلهمونه أو يدعونه ليرشدهم إلى انتقاء أمثل الأسماء لأبنائهم.

ويورد رأى «دوركايم» الذى يعترف أن عدداً من قبائل استراليا قد وصلوا إلى فكرة الإله الأعلى أو الإله الأحد، وأنه كائن أزلى أبدى تسير الشمس والقمر والنجوم بأمره، وأنه هو الذى يثير البرق ويرسل الصواعق، وإليه يتوجه فى الاستسقاء وفى طلب الصحو، وهو الذى خلق الحيوان والنبات وصنع الإنسان من الطين، ونفخ فيه الروح، وهو الذى علم الإنسان البيان، وألهمه الصناعات، وشرع له العبادات، وهو الذى يقضى فى الناس بعد الموت فيميز بين المحسن والسيء (٢).

٧ - ويرى أوجست ماباتيه (أن التدين نشأ عند الإنسان نتيجة صراع وجد نفسه فيه بين الإحساس والإرادة، وأصيب الإنسان بصدمات متوالية نتيجة لهذا الصراع الدائم فعاش المرء في أزمة داخلية نتيجة الصراع بين الإحساس والإرادة، فأراد أن يجد عوناً على التغلب على هذه الأزمة، فنشأت عنده فكرة الدين؛ ليجد في رحابها حلا لهذه الأزمة الطاحنة) وذلك لأن الإنسان بحكم فطرته يلازمه شعور ثابت بالتبعية المطلقة لقانون الوجود العام، وعن هذا الشعور بالتبعية تنبثق في النفس العقيدة الإلهية (٣).

<sup>(</sup>۱) راجع کتاب (الله) ص۱۶،۱۹

<sup>(</sup>۲) راجع کتاب (الله) ص۱۵۷، ۱۵۷

<sup>(</sup>٣) راجع كتاب (الله) ص١٣٧، ١٣٨

٨ ـ ويرى هنرى برجسون أن العقيدة الدينية نشأت عند الإنسان من مصدرين رئيسيين: أحدهما اجتماعى، والآخر فردى، أما المصدر الاجتماعى: فهدفه فائدة المجتمع ونفع النوع كله، ويرى أن الإنسان لما أراد أن يكبح جماح نفسه، ويكف من غلواء أنانيته، ويخفف من رغبته الجارفة في التملك، ويتشجع على نسيان مصالحه الخاصة في سبيل المصلحة العامة، لجأ إلى فكرة الدين ليجد فيها عوضاً مستقبلا عما يتنازل عنه في حياته لصالح الجماعة، وعن هذا الطريق نشأت عند الإنسان فكرة الجزاء والعقاب الأخروى من الإله الذي يعبده، ويجازيه على أعمال الخير والشر.

وفى تفسير رأى «برجسون» يقول الأستاذ العقاد: «ولما كانت إرادة الحياة مستكنة فى النوع كما هى مستكنة فى آحاده على انفراد نشأت من الغريزة النوعية ملكة يسميها «برجسون» بملكة الخرافة أو الرمزية أو ملكة الأساطير، وتكفلت للإنسان بخلق العوض الذى يستعيض به عن متافعه ولذاته حين يهجرها لمنفعة نوعه، فاعتقد الجزاء بعد الحياة، وأحس أنه محاسب على الإضرار بغيره، مثاب على الخير الذى يسديه إلى أبناء نوعه، واقترنت فيه أثرة الفرد بأثرة النوع، فاستقامت على التوازن بينهما مصلحته ومصلحة الناس أجمعين(١).

آما المصدر الفردى: فهو ما نجده عند العباقرة وذوى القدرات الممتازة، فإنهم لا يصدرون فى فكرتهم عن الإله من منطلق النفع والعوض على ما يقدمون، ولكنهم يدركون بما أوتوه من قوة الإلهام والبصيرة ضياء الحق فيندفعون نحوه، ويسوقون الناس إلى الأخذ به، فهم الذين يؤثرون فى مجتمعاتهم بما يرسون فيها من قواعد اخلاقية وسلوكية، ويضعون القوانين والنظم للآخرين على هدى ما رأوه من نفاذ الرأى وسداد البصيرة، وبالجملة فهم فى نظرتهم لا تحكمهم منفعة ولا عوض وإنما يسعون إلى تأصيل القيم العليا للإنسان، وهذه القدرات فيهم جعلتهم يصلون إلى إدراك أن هناك قوة عليا دائمة سرمدية تغير وتؤثر، ولا تتغير ولا تأثر بغيرها، وهى الذات الإلهية (٢).

<sup>(</sup>۱) راجع کتاب (الله) ص۱۲، ۱۷

<sup>(</sup>٢) راجع كتاب (الدين) ص١٤٠ وكتاب (الله) ص١٧

ومن الملاحظ أن برجسون يعترف هنا بالحقيقة الإلهية، وإمكانية الوصول إلى معرفتها والاهتداء إلى حقيقتها العليا.

وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا يجعل نشأة العقيدة الدينية عند الجماعات العادية أمراً مخترعا؟.

الا يكون ذلك ـ كما يقول الأستاذ العقاد ـ: مثّن باب التلمس البديهي لتلك القوة الكونية؟ لماذا لا يكون نتيجة لبحث متواصل اهتدى إليه الإنسان مع الزمن أو عرفه عن طريق الهداة والرسل الذين بعث الله بهم لهداية البشرية كما أخبرنا قرآنه. . ﴿ وَإِن مِنْ أُمَّةٍ إِلَا خَلَافِهَا نَذِيرٌ ﴾(١).

وإذا سلم «برجسون» بأن هناك ذاتا إلهية، فكيف يسمى البحث عنها حيلة أو وهما؟!

وفى نقد رأى «برجسون» يقول الدكتور دراز \_ بعد أن يدلل على خطئه \_: أما إذا أخذنا قانون الأخلاق فى جوهره الصحيح، واعتبرنا ما له من سلطان مركوز فى طباع الناس على اختلافهم موحياً للعقيدة الإلهية، ودليلا على صنعة الفاطر الأول الذى ألهم النفوس هداها، ورسم لها طريق فجورها وتقواها، فتلك فكرة سليمة ومنطق مستقيم (٢).

هذه هي أهم الآراء التي تداولها الباحثون الغربيون الذين اهتموا بالبحث في أمور العقيدة ونشأة الدين، وهي \_ كما ترى \_ تنظر إلى العقائد الوضعية فقط، وتغفل أو تتغافل عن الحقيقة التي أشرنا إليها في مطلع هذا البحث، وهي: أن العقيدة نشأت مع الإنسان منذ أن خلق الله آدم وعلمه الأسماء كلها.

وبهذا نكون قد انتهينا من ذلك الفصل الذي عرضنا فيه لما نرى من وجهة النظر الإسلامية في نشأة العقيدة، وما سجلناه من آراء الباحثين الغربيين في هذا المجال. معقبين على آرائهم، كاشفين عن وجه الخطأ فيها، وقد آن الأوان أن ننتقل بالبحث إلى قضية أخرى تتناول دعوات الأنبياء التي أشار إليها القرآن

<sup>(</sup>١) فاطر، من الآية: ٣٤

<sup>(</sup>٢) راجع كتاب (الدين) ص١٤٢

## دعوة نوح عليه السلام

على الرغم من أن آدم أبا البشر \_ عليه السلام \_ جاء بالتوحيد، وأورث عقيدة التوحيد إلى أبنائه من بعده، وكان بينه وبين نوح \_ عليه السلام \_ نبيان، هما: شيث، وإدريس كما يذكر ذلك علماء قصص الأنبياء، إلا أن القرآن الكريم يحدثنا أن قوم نوح كانوا مشركين يتخذون آلهة من دون الله، سماهم القرآن الكريم ودًّا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، وهذا يجعلنا نتساءل: كم من الزمن قد مضى بين آدم ونوح \_ عليهما السلام \_؟

وعلى الرغم من أن الباحثين في قصص الأنبياء يقررون أن ما بين وفاة آدم وولادة نوح كان ١٢٦ سنة أخذا مما جاء في التوراة فإن ذلك يجعلنا نتحفظ في قبول هذا الزمن؛ لأنه من المستبعد أن يتخذ القوم آلهة من دون الله والعهد بآدم قريب منهم، وكذلك العهد بشيث وإدريس ليس ببعيد، ونظن أن الزمن قد امتد بين آدم ونوح - عليهما السلام - أكثر من ذلك بكثير حتى تبدل القوم الوثنية والشرك بالتوحيد.

والحقيقة الثابتة التى لا مجال فيها للجدال ولا للمراء أن قوم نوح كانوا مشركين يتخذون من دون الله آلهة؛ وذلك لأن الله \_ سبحانه \_ يقول عن قوم نوح لما دعاهم إلى التوحيد: ﴿وَقَالُواْ لَانَذَرُنَّ مَالِهَ تَكُرُّ وَلَانَذَرُنَّ وَدَّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسَرًا ﴾ (١).

وقد ورد ذكر نوح - عليه السلام - فى القرآن الكريم ثلاثا وأربعين مرة فى عدة سور، وجاءت سورة خاصة باسمه، وهى السورة رقم واحد وسبعين فى المسنحف، وعدد آياتها ثمان وعشرون آية.

<sup>(</sup>١) نوح، الآية: ٢٣

ونوح \_ عليه السلام \_ هو أول الرسل، وآدم أول الأنبياء، ومن المعروف عند العلماء أن كل رسول نبى وليس كل نبى رسولا، وهو أول أولى العزم من الرسل . كما سبقت الإشارة إلى ذلك.

وقد عمر نوح في قومه مدة طويلة حددها القرآن الكريم بخمسين وتسعمائة عام كما يقول الله تعالى: ﴿وَلَقَدَّأَرَّسَلْنَا نُوحًا إِلَى فَوْمِهِ فَلَيْثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِيمُونَ ﴾ (١) والذي يفهم من نص الآية أن مدة الألف إلا خمسين جاء بعدها الطوفان، وهذا يعني أن دعوة نوح لقومه استمرت هذه المدة المشار إليها، وأنهم لما أهلكوا بالطوفان كان بعدهم من ركب مع نوح في السفينة، وكلهم كانوا مؤمنين موحدين وإن كانوا قليلي العدد كما يفهم من قوله تعالى: ﴿ قُلْنَا أَحْمِلُ فِيهَا مِن صُلِّ ذَوْجَيِّنِ أَثَنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّامَن سَبَقَ عَلَي الْقَلْ وَمَنَّ عَالَى وَمُ اللَّهُ الل

### مراحل دعوة نوح عليه السلام:

وقد حدثنا القرآن الكريم عن مراحل عدة مرت بها دعوة نوح - عليه السلام - وهو يحاور قومه ويدعوهم إلى التوحيد، ويذكرهم بنعم الله عليهم، ويرغبهم في ثوابه، ويخوفهم من عقابه، وسنحاول أن نمضى مع القرآن الكريم نتعرف على تلك المراحل، ونستشهد لكل مرحلة بما يدل عليها من كتاب الله سبحانه، ثم نشير إلى المناهج والأساليب التي استعملها نوح - عليه السلام - على ضوء فهمنا للآيات الكريمات، ونستخلص الدروس المستفادة من دعوته - عليه السلام -.

ولن تكون الدراسة للدعوة استعراضا تاريخيا، وإنما سنقف عند بعض الأحداث التي تمثل مرحلة من المراحل لدعوة هذا النبي الكريم.

### أولا: دعوته إلى التوحيد:

أنبياء الله ورسله هداة إلى الحق، ودعاة إلى الطريق المستقيم، يحاولون تصحيح الخطأ، وتقويم المعوج، وهداية الضال؛ ونصح العاصى، وتعليم

<sup>(</sup>١) العنكبوت، الآية: ١٤

<sup>(</sup>٢) هود، من الآية: ٤٠

الجاهل، ولقد وجد نوح قومه قد انحرفوا عن العقيدة الصحيحة، واتخذوا من دون الله آلهة لا تضر ولا تنفع، وقبل ذلك هم مكلفون من الله سبحانه بأن يأخذوا بيد أقوامهم إلى الطريق المستقيم، وإخلاص العبادة لله وحده، ولذلك لما قام نوح بدعوته أخذ يوجه قومه إلى معرفة الله الذى بيده ملكوت كل شيء، والذي إليه مرجع كل شيء، وسيجازى كل إنسان بما عمل إن خيرا فخير، وإن شرا فشر، وليس أبعد في الضلال من الانصراف عن عبادة الله الخالق رب السموات والأرض، وخالق كل شيء إلى عبادة أوثان وأصنام لا تسمع ولا تجيب، ولا تملك لانفسها نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا؛ لذلك اتجه نوح إلى قومه يبصرهم ويدعوهم، ويبشرهم وينذرهم، ويخوفهم عذاب الله إن هم أصروا على الكفر والفلال.

ولقد سجل القرآن الكريم دعوة نوح قومه إلى عبادة الله وحده في عدة مواضع من القرآن الكريم، ومنها قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ مُواضع من القرآن الكريم، ومنها قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴾ (١) وقوله: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِيثُ ۞ أَن لَا نَعَبُدُوا إِلَّا اللّهَ إِنّ الْكُمْ نَذِيرٌ مُبِيثُ ۞ أَن لَا نَعَبُدُوا إِلَّا اللّهَ إِنّ الْخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ اللّهِ عِيهِ ﴿ (١) .

وقولَه : ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوَمَا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنَ أَنذِرْ قَوْمُكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْلِيهُمْ عَذَابُ أَلِيدُن قَالَ يَتَعَرِّمِ إِنِّ لَكُونَذِيرٌ مُّيِنَ فَ أَنِ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَانَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ يَغْفِرْ لَكُو يَنْ فُنُويِكُمْ وَيُؤَخِّ رَكُمُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا كَانَهُ لَا يُؤَخِّرُ لَوَكُنتُ مُ تَعَلَمُونَ ﴾ (٣)

## الناهج والأساليب المستعملة في هذه المرحلة؛

استعمل نوح ـ عليه السلام ـ في دعوة قومه إلى التوحيد المنهج العاطفي؛ حيث ناداهم بقوله: يا قوم.

<sup>(</sup>١) الأعراف، الآية: ٥٩

<sup>(</sup>٢) مود، الآيتان: ٢٥، ٢٢

<sup>(</sup>٣) نوح، الآيات: ١ ـ ٤

واستعمل أسلوب الموعظة الحسنة في شكل الترهيب ـ في آيات الأعراف وهود ـ المعبر عن خوفه عليهم، حيث قال: ﴿ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ﴾ في الأعراف، و﴿عَذَابَ يَوْمِ أَلِيمِ ﴾ في هود.

واستعمل كذلك أسلوب الموعظة الحسنة في آيات سورة نوح، ولكنه جمع بين شكلي الترغيب والترهيب معا.

## ثانيا: اتهام قومه له، واعتراضهم على متابعة الضعفاء، وضيقهم بجداله إياهم:

وكان المنتظر من دعوته السابقة التى تنبض بعاطفة حبه الخير لهم وحرصه على هدايتهم وخوفه من أن ينالهم العذاب إن أعرضوا ورفضوا أن يستجيبوا له ولكنهم تمادوا فى عنادهم وطغيانهم ولم يستجيبوا لتلك الدعوة الكريمة من نبى الله نوح \_ عليه السلام \_ ولم يكتفوا بالرفض والإعراض فقط، ولكنهم اتهموه بالضلال والكذب، وعابوا عليه متابعة الضعفاء، وعبروا عن ضيقهم بجداله إياهم ومحاولته إظهار الخير الذى ينالهم إن هم استجابوا؛ لأنه لا هدف له إلا النصح لهم، وإبلاغ رسالة الله إليهم.

وفى تصوير موقفهم المعاند فى هذه المرحلة يقول الله تعالى فى سورة الاعراف: ﴿قَالَ الْمَكَا مُن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَعْكَ فِي ضَلَالِ مَّبِينِ إِنَّ قَالَ يَنقُومِ لَيْسَ بِى ضَلَالُ مُّ وَلَكَ فَي صَلَالِ مُّبِينِ إِنَّ قَالَ يَنقُومِ لَيْسَ بِى ضَلَالَةٌ وَلَنكِنِي رَسُولُ مِن رَبِ الْعَالَمِينَ ﴿ أَبَلِغُكُمُ رِسَالُكَ رَبِي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مَلَالُةً وَلَنكِنِي رَسُولُ مِن رَبِ الْعَالَمِينَ ﴿ أَبَلِغُكُمُ مِن اللّهِ مَا لَانعَا لَمُونَ لَنَ أَو عَجَبْتُمْ أَن جَآءَ كُرُ فِي رَبِي مُرْعِلَى رَجُلِ مِن كُرِيلُهُ لِللّهِ مَا لَائعًا لَمُونَ اللّهِ مَا لَائعًا لَمُونَ اللّهِ مَا لَائعًا لَمُونَ اللّهِ مَا لَائعًا لَمُونَ اللّهُ اللّهِ مَا لَائعًا لَمُونَ اللّهِ مَا لَائعًا لَمُونَ اللّهِ مَا لَائعًا لَمُونَ اللّهِ مَا لَائعًا لَمُونَ اللّهُ اللّهِ مَا لَائعًا لَمُونَ اللّهِ مَا لَائعًا لَكُونَ اللّهِ مَا لَائعًا لَمُ وَلَا لَعُلَالُو اللّهِ اللّهِ مَا لَائعًا لَمُونَ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) الأعراف، الآيات: ٦٠ ـ ٦٣.

إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا آنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ ءَامَنُواً إِنَّهُم مُّلَاقُواْرَةٍ مَ وَلَا كَنِّ أَوْلَا اللَّهِ وَلَا أَقُولُ لَكُمُ جَهَمُ أَفَلا لَذَكَ رُونَ لَيْ وَلَا أَقُولُ لَكُمُ جَهَمُ أَفَلا لَذَكَ رُونَ لَيْ وَلَا أَقُولُ لَكُمُ عِندِى خَزَ إِينُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْعَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِي مَلَكُ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِى آعَمُنكُمُ فَي عِندِى خَزَ إِينُ اللَّهُ وَلَا أَعْلَمُ الْعَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِي مَلَكُ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِى آعَمُنكُمُ لَى اللَّهُ وَلَا أَعْلَمُ مِمَا فِي آنَهُ اللَّهُ وَلَا أَقُولُ لِللَّهِ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ وَلَا أَعْلَمُ مِمَا فِي أَنْفُومِ فَي إِنْ إِنَّا لَا لَكُونُ الظَّالِمِينَ لَكُولًا قَالُوا يَعْدُونُ فَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ وَلَا أَعْلَمُ مِن الْعَلَيْدِينَ فَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّكُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْعَلَالِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفُولُ اللَّهُ اللْفُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلُولُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ولا يقتصر قوم نوح على ما سبق بل يتمادون ويهددونه بأنه إذا لم يتوقف عن دعوتهم فسيرجمونه، وقد عرضت سورة الشعراء لهذا التمادى فقال تعالى: 
﴿ كُذَّبَتْ قَوْمُ نُحِ ٱلْمُرْسَلِينَ فَنَ إِذْ قَالَ لَمُمُّ الْخُوهُمْ نُوحٌ الْاَنْقُونَ فَنَ إِنِّ الْمُكُمِّ رَسُولُ أَمِينُ فَنَ اللهُ وَكُرْ اللهُ وَأَطِيعُونِ فِنَ الْمُكَمِّ مَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِ الْمُلَمِينَ فَنَ فَاتَقُوا الله وَأَطِيعُونِ فِنَ قَالُوا أَنْوُمِنُ لَكَ وَاتّبَعَكَ الْأَرْدُلُونَ فَنَ قَالُ وَمَاعِلْيي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونِ فَنَ إِنْ أَجْرِي الْمُنْ عِنْ فِنَ اللهُ وَأَطِيعُونِ فِنَ قَالُوا أَنْوُمِنُ لَكَ وَاتّبَعَكَ الْأَرْدُلُونَ فَنَ قَالُ وَمَاعِلْيي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونِ فَنَ إِنْ أَحْرِينَ فَنَ إِنْ أَجْرِينَ فَنَ الْمُرْجُومِينَ فَلَا إِنَّا اللهُ وَالْمُؤْمِنِينَ فَلَا إِلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللّهُ مِنْ الْمُرْجُومِينَ فَلَا إِلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مِنْ الْمُرْجُومِينَ فَلَا إِلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مِنْ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ مِيهِ اللّهُ وَاللّهُ مَا لَوْ اللّهُ وَاللّهُ مُولِي الللّهُ وَالْعَلُولُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مُنْ مِنْ الْمُرْجُومِينَ فِي اللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ وَمُعْرُونَ مِنْ الْمُرْجُومِينَ فَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مُنْ الْمُرْجُومِينَ فَلَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

### المناهج والأساليب المستعملة في هذه المرحلة

استعمل نبى الله نوح فى هذه المرحلة المنهج العقلى كما يبدو ذلك بوضوح من آيات سورة الأعراف وآيات سورة هود.

واتخذ أسلوب المجادلة بالحسنى طريقا إلى إقناعهم ولفت أنظارهم إلى الحق الذي جاءهم به.

واستعملوا هم أسلوب التهديد والوعيد بعد أن ضاقوا بحواره ومحاولة إقناعهم.

## ثالثا: استمرارنوح في دعوته دون ملل:

حتى بلغ هذا الاستمرار ٩٥٠ عاما، وإصرارهم على الكفر ورفض الاستجابة له، وهذه المرحلة تمثل صبر نوح ـ عليه السلام ـ ذلك الصبر الذي فاق التصور

<sup>(</sup>١) هود، الآيات: ٢٧ ـ ٣٢

<sup>(</sup>٢) الشعراء، الآيات: ١٠٥ ـ ١١٦

حتى بلغ هذا العدد من السنين، مما يعطى الدعاة درسا فى الصبر والجلد ومواجهة العنت والصعاب بعزم ثابت ودأب مستمر، وفى هذه المرحلة يقول الحق ـ تبارك وتعالى ـ: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَانُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ عَ فَلَيْثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِيْمُونَ ﴾(١).

## رابعا: تذكيره إياهم بنعم الله عليهم:

إنه من المألوف في مثل هذه الحالة بعد أن رأى إصرارهم على الكفر جيلا بعد جيل كأنما يوصى السابق اللاحق بالإصرار على الكفر، نقول: من المألوف حينذاك أن يحاول نوح لفت أنظارهم بكل الوسائل الممكنة والأساليب المتاحة، فأخذ يذكرهم بنعم الله عليهم لعل قلوبهم القاسية تهتز حينما يذكرهم بما أفاض الله عليهم من نعم، أو لعل عقولهم المتحجرة يتسرب إليها بصيص من شعاع الإيمان، ولذلك نرى نوحا - عليه السلام - في هذه المرحلة ينوع في استعمال المناهج والأساليب، وينتقل من المنهج العاطفي إلى المنهج العقلي، يقول تعالى على لسان نوح - عليه السلام -: ﴿ فَقُلْتُ السَّعَفْوُواُرَبَّكُمْ إِنَّهُ وَكَالَ اللهُ مَا لَكُو الْهَ اللهُ مَا لَكُو اللهُ الله

### المناهج والأساليب:

تضمنت الآيات الأولُ المنهج العاطفى وأسلوب الموعظة الحسنة فى شكل التذكير بالنعم، ثم استعمل المنهج العقلى فى الآيات الأخيرة ابتداء من قوله تعالى: ﴿ أَلْوَتَرَوْا كَيْفَ خُلُقَ اللّهُ سَبْعَ سَمَوْتِ طِبَاقًا ﴾ وإن كان الجانب العاطفى والجانب الحسى بارزين أيضا فى هذه الآيات.

<sup>(</sup>١) العنكبوت، الآية :١٤

<sup>(</sup>۲) نوح، الآيات: ۲۰ ـ ۲۰

#### خامسا: اتهام قوم نوح له بالجنون:

كان المنتظر بعد أن حاول نوح \_ عليه السلام \_ لفت أنظار قومه إلى نعم الله التي يتقلبون فيها، وبعد أن حاول أن يبعث عقولهم على التفكير في آثار قدرة الله في الأرض وفي السماء أن يكون هناك محاولة منهم للتنبه أو التخلي عن العناد، غير أنهم أغلقوا قلوبهم وعقولهم واندفعوا يكيلون الاتهامات الظالمة لنبي الله نوح \_ عليه السلام \_ فرموه بالجنون ومحاولة الظهور بالفضل عليهم، وأنهم ينتظرون حتى يخلصهم الموت منه، وفي ذلك يقول الحق \_ سبحانه \_ : ﴿فَقَالَ ٱلمَلَوُ اللهِ مَنَ وَمِهِ مَا هَنَا اللهُ لَوْرَامِن قَوْمِهِ مَا هَنَا إلا بَشَرُ مِن اللهُ عَلَى اللهُ لَوْرَامِن قَوْمِهِ مَا هَنَا إلا بَشَرُ مِن اللهُ فَوَامِ اللهِ نوح الله فوحا أن يصنع الملك بعد أن أوحى إليه أن أحدا من قومه ان يومن بعد من آمن:

بعد أن بلغ الكفر بقوم نوح قمته واسترسالهم في اتهامهم له بالجنون، وانتظار موته اشتد به الأسى؛ لأنه لم يعد هناك أمل في إيمانهم بعد أن تلقى الوحى من ربه بأنه لن يؤمن أحد منهم بعد ذلك؛ ولذلك اتجهت مسيرة الدعوة في إيجاد وسيلة جديدة تتفق مع الأحداث القادمة، فجاءه الأمر من الله بصنع الفلك وأن لا يبتئس بما صنع قومه معه، وتعتبر هذه الظروف مرحلة إعداد لما سينزل من أحداث، وفي ذلك يقول الله \_ سبحانه \_: ﴿ وَأُوحِي إِلَى نُوجٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِر َ مِن الله وَوَجِينا وَوَجِينا وَوَجِينا وَوَجِينا وَوَجِينا وَوَجِينا وَوَجِينا وَلَا عَمْنَ الله عَلَمُونَ ﴾ (٢).

## سابعا: الأخذ في صنع الطلك وسخرية قومه منه:

أخذ نوح يصنع الفلك استجابة لوحى الله له، وأخذ قومه يسخرون منه كلما مروا عليه لما رأوه يصنع الفلك وليس هناك نهر جار، ولا بحر متلاطم الأمواج،

<sup>(</sup>١) المؤمنون، الآيتان: ٢٤، ٢٥

<sup>(</sup>٢) هود، الآيتان: ٣٦، ٣٧

ولكن نوحا على يقين مما يصنع؛ لأن الأمر جاء، من علام الغيوب مشفوعا بالحكم بإغراقهم؛ ولذلك كان يواجه سخرية بسخرية مثلها، كما يقول القرآن الكريم: ﴿ وَيَصَّنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّعَلَيْهِ مَلَأُمِّن قَوْمِهِ عَسَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسَخَرُوا مَنْهُ وَلَيْهِ مَنْ اللهِ عَذَا اللهِ عَذَا اللهِ عَذَا اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ عَذَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَذَا اللهِ عَذَا اللهِ عَذَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

# ثامنا؛ دجاء نوح على قومه لعصيانهم بعد أن أخبره الله بعدم إيمانهم:

## تاسعا: أمر الله سبحانه لنوح عليه السلام أن يحمل في السفينة من كل زوجين اثنين لما بدأت بوادر الطوفان بفوران التنور؛

تهيأ نوح \_ عليه السلام \_ لاستقبال الحدث الهام لما بدأت بوادره، وجمع فى الفلك من كل صنف من المخلوقات زوجين مع المؤمنين من أسرته وأتباعه،

<sup>(</sup>١) هود، الأيتان: ٣٨، ٣٩

<sup>(</sup>٢) نوح، الآيات: ٢١ ـ ٢٨

وذلك عن أمر الله ووحيه، وفي هذا يقول الله تعالى: ﴿ حَتَىٰ إِذَاجَآءَ أَمَّ ُنَاوَفَارٍ اللّهُ عَالَى اللّهُ وَكُوْ اَجَآءَ أَمَّ ُنَاوَفَارٍ اللّهُ عَالَى اللّهُ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ وَاللّهُ وَكُوْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ اللّ

ولعل القارىء يتساءل: في أي منطقة من الأرض كان هذا التنور؟ وما هو التنور؟ قال عدد من المفسرين: إن ذلك كان في العراق، والتنور: هو الموقد.

#### عاشرا: الطوفان ودعوة نوح ابنه أن يركب معهم:

وهنا أمر الله السماء أن ينهمر مطرها، والأرض أن يفور منها الماء حتى بلغ الماء قمم الجبال، وأصبحت السفينة تمضى وسط جبال من الأمواج، ورأى نوح ابنه معتزلا فدعاه ليركب معهم، فأبى، وقد صور القرآن الكريم هذا المشهد المثير في سورتين، الأولى سورة هود، وكانت مفصلة، والثانية في سورة القمر، وكانت مجملة، أما آيات سورة هود فتقول: ﴿ وَقَالَ آرَّكَ بُوا فِهَ إِيسَـ مِاللّهِ بَحَرْنها وَكَانت مجملة، أما آيات سورة هود فتقول: ﴿ وَقَالَ آرَّكَ بُوا فِهَ إِيسَـ مِاللّهِ بَحَرْنها وَمُرْسَنها إِنَّ رَبِي لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ لَهُ وَهِي بَعْرِي بِهِ مَرْفي مَقِحٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ أَبْنَهُ، وَكَان مِن وَمَعْ زِلِ يَنبُني اللّهُ وَلَا يَكُن مَعَ الكَنْ مِن أَمْرِ اللّهِ إِلّا مَن رَحِمْ وَمَال بَيْنَهُمَا الْمَوْحُ فَكَانَ مِن اللّهِ عَلَى اللّهُ وَمَال بَيْنَهُمَا الْمَوْحُ فَكَانَ مِن اللّهِ عَلَى اللّهُ وَيَعْ وَعَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْحُ فَكَانَ مِن اللّهُ وَالسّامَاءُ أَقِلِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُوفِي الْأَمْرُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَالسّامَاءُ أَقِلِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُوفِي الْمَالَ اللّهُ وَقُوفِي اللّهُ اللّهُ وَالطّالِمِينَ ﴾ (٢) .

وأما آيات سورة القمر فتقول: ﴿ فَدَعَا رَبَّهُ ۚ أَنِي مَغُلُوبٌ فَأَنْصِرَ اللَّهُ فَفَلَحْنَا أَبُواَبَ السَّمَآءِ مِمَا مِنْ اللَّهُ وَأَنْصِرُ اللَّهُ وَفَخَرْنَا ٱلأَرْضَ عُيُونَا فَالْفَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٓ أَمْرِ فَدَّفُدُ لَلْ الْأَرْضَ عُلُونَا فَالْفَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٓ أَمْرِ فَدَّفُدُ لَلْ اللَّهُ عَلَىٰ ذَاتِ السَّمَآءِ مِنْ اللَّهُ عَلَىٰ ذَاتِ السَّمَآءِ مَدُسُرِ فَيْ اللَّهُ عَلَىٰ ذَاتِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ ذَاتِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ ذَاتِ اللَّهُ عَلَىٰ ذَاتِ اللَّهُ عَلَىٰ ذَاتِ اللَّهُ عَلَىٰ ذَاتِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَىٰ ذَاتِ اللَّهُ عَلَىٰ ذَاتِ اللَّهُ عَلَىٰ ذَاتِ اللَّهُ عَلَىٰ ذَاتِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ ذَاتِ اللْهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ ذَاتِ اللَّهُ عَلَىٰ ذَاتِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ ذَاتِ اللَّهُ عَلَىٰ ذَاتِ اللَّهُ عَلَىٰ ذَاتِ اللَّهُ عَلَىٰ ذَاتِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ ذَاتِ اللَّهُ عَلَىٰ ذَاتِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ ذَاتِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَىٰ فَاللَّهُ عَلَىٰ ذَاتِ اللَّهُ عَلَىٰ ذَاتِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ ذَاتِ اللْعَلَىٰ عَلَىٰ فَاللَّهُ عَلَىٰ ذَاتِ اللَّهُ عَلَىٰ ذَاتِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ ذَاتِ اللْعَلَىٰ عَلَىٰ ذَاتِ اللَّهُ عَلَىٰ ذَاتِ اللْعَلَىٰ عَلَىٰ ذَاتِ اللْعَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ ذَاتِ اللْعَلَىٰ عَلَىٰ ذَاتِ اللْعَلَىٰ عَلَىٰ اللْعَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ ذَاتِ اللَّهُ عَلَىٰ فَالْعُلَالَةُ عَلَىٰ ذَاتِ اللَّهُ عَلَىٰ فَالْعَلَىٰ أَلْعُلَىٰ أَلَا اللَّهُ عَلَىٰ فَالْعَلَالِيْ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى ذَاتِ اللَّهُ عَلَى ذَاتِ اللْعَلَالَ اللْعَلَالِقَلَالِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللْعَلَالِيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى ذَاتِ اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالَا اللَّهُ عَلَى فَاتَعَالِمَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللْعَلَالَّةُ ع

<sup>(</sup>١) بمودً، الآية: ٤٠

<sup>(</sup>٢) هود، الآيات: ٤١ ـ ٤٤

<sup>(</sup>٣) القمر، الآيات: ١٠ ـ ١٤

#### حادى عشر؛ دعاء نوح ربه من أجل ابنه:

وحول هذه المرحلة والمرحلة السابقة عليها، ونعنى مجىء الطوفان ثم انحساره، وإهلاك الكافرين بالغرق ونجاة المؤمنين مع نوح ـ عليه السلام ـ يثور تساؤل: هل عم الطوفان الأرض كلها؟ أو غمر الجزء الذى كان فيه نوح وقومه؟ هذان رأيان لأهل العلم حول وقوع الطوفان، وكذلك وقع التساؤل عن الجودى أين يقع؟ هناك أقوال متعددة، أحدها: أنه جبل بالموصل، الثانى: أنه جبل بالجزيرة، الثالث: أنه اسم لكل جبل.

وهنا وصلنا إلى انتهاء المراحل التي مرت بها دعوة نوح عليه السلام.

<sup>(</sup>١) هود، الآيات: ٤٥ ــ ٤٨

#### الدروس المستفادة،

- ويمكن أن نوجز الدروس المستفادة من دعوة نوح \_ عليه السلام \_ فيما يلى:
  - ١ \_ بذل الجهد في بيان الحق وإظهاره والدعوة إليه.
  - ٢ ـ عدم السماح للدعوات المتعصبة بأن تؤثر في مجرى الأمور.
    - ٣ ـ لا يفرق الإيمان بين الأغنياء والفقراء.
    - ٤ \_ الصبر على مواجهة المصاعب مهما كانت.
- ٥ ــ ليس للعلاقة الأسرية دخل في الفوز برضا الله تعالى، وإنما الفيصل في ذلك هو الإيمان والعمل الصالح.
- ٦ ـ البحث عن وسائل جديدة تستطيع الدعوة بها أن تصل إلى غايتها المرجوة.

\* \* \*

## دعوة إبراهيم عليه السلام

هو خليل الله إبراهيم - عليه السلام - وأبو الأنبياء، وأعطى لقب "خليل الله"؛ لأن الله سبحانه يقول: ﴿ وَأَتَّخَذَ اللّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴾(١) وأطلق عليه أبو الأنبياء لأن كل الأنبياء الذين جاءوا من بعده من ذريته وكان خاتمهم محمدا عليه . . .

وقد ذكر اسمه فى القرآن الكريم تسعا وسبعين مرة، وجاءت سورة باسمه فى القرآن الكريم، وهى السورة رقم (١٤) وآياتها ثنتان وخمسون آية، وهى من السور المكية.

وترددت أخبار أبى الأنبياء في أربع وعشرين سورة من القرآن الكريم.

وقد نشأ أبو الأنبياء \_ عليه السلام \_ فى قوم يتخذون أصناما آلهة، بل روى أن أباه كان يصنع الأصنام ويبيعها، وكان ممن دعاهم جماعة يتخذون من الكواكب آلهة؛ ولذلك كانت دعوته متجهة إلى هداية هؤلاء وأولئك، واتخذت عدة مراحل، وكان من الأمور البدهية أن يبدأ بدعوة أبيه وقومه الأقربين إلى التوحيد وترك عبادة الأصنام، وقد علمنا القرآن الكريم أن تكون دعوة الآباء قائمة على التلطف، والحرص على جلب الخير، وإظهار وشائج القربي التي تستدعى التعبير عما تقتضيه هذه العلائق من لفت الأنظار في لطف وحرص على الفوز بالنجاة من العذاب، ومن أجل ذلك مرت مراحل دعوة إبراهيم بفترتين متميزتين، أولاهما تتعلق بإبراهيم نفسه، وإعداده لتحمل المسئولية العظمى التي سيضطلع بها، ويقتضى ذلك أن يتعرض لاختبار شديد حتى لا يكون هناك شيء يشغله عن

<sup>(</sup>١) النساء، من الآية: ١٢٥

الدعوة وما تقتضيه من جهد وتضحيات، والقرآن الكريم يحدثنا أن إبراهيم ـ عليه السلام ـ قد تقدمت به السن ولم يرزق ولدا إلا بعد أن طعن في الشيخوخة، وهذا يفهم من الآية الكريمة ﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِلَّا مَا يَا لَكُوبُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ الكريمة ﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللِهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ ال

ومن البدهي تعلق الوالد بابنه الذي رُزِقَهُ على كبر، ولما جاء إسماعيل وتعلقت به نفس أبيه أراد الله أن يبتلي خليله أولاً باغتراب هذا الابن الوحيد وبعده عنه، وثانيا بالأمر بذبحه؛ حتى يضرب إبراهيم - عليه السلام - المثل للدعاة على مر الأجيال في الصبر على مفارقة فلذات الأكباد، بل والتضحية بهم إذا كان ذلك أمرا من الله.

أولا: أما الأمر الأول ويتمثل في الابتلاء بمفارقة الابن الوحيد، ووضعه في مكان لا زرع فيه ولا ضرع، وذلك حينما جاءه الوحى بأن يضع إسماعيل وأمه عند البيت المحرم، وفي هذا يقول الحق ـ تبارك وتعالى ـ على لسان إبراهيم ـ عليه السلام ـ: ﴿ رَبِّنَا إِنِي آسْكُنتُ مِن ذُرِي يَتِي بِوَادٍ غَيْرِذِي زَرْع عِندَبَيْكِ كَالْمُحَرَّم رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَوٰةَ فَاجْعَلَ أَفْتِدَةً مِن النَّاسِ تَهْوِئ إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِنَ الشَّمَرَتِ لَعَلَهُمْ يَشَكُونَ ﴾ (٢).

وهنا يبدو سؤال: هل كان البيت معروفا قبل إبراهيم؟ إن لفظ (عند) الذى جاء فى الآية الكريمة يفيد أن البيت كان مكانه معروفا قبل ذلك، وسنزيد هذا الأمر بحثا فيما يأتى، ويستفاد كذلك من دعاء إبراهيم أن هذا المكان سيكون مهوى أفئدة الملايين من البشر، وأن الثمرات ستجبى إليه من سائر أقطار الأرض، وهذا وذاك أمران ملموسان ندركهما ونعرف آثارهما حينما نرى قلوب الملايين تهفو إلى هذا البيت زائرين وحاجين ومعتمرين، ونرى أيضا كل خيرات الأرض متوفرة طوال العام.

ثانيا: أما الأمر الثاني فيتمثل في الاستعداد للتضحية بهذا الابن الذي رُزِقَهُ على

<sup>(</sup>١) إبراهيم، الآية: ٣٩

<sup>(</sup>٢) إبراهيم، الآية: ٣٧

وهنا يجىء سؤال، وهو أن إبراهيم - عليه السلام - استعد لذبح ابنه على إثر رؤيا رآها، فهل الرؤيا من الوحى؟ والجواب: أن رؤيا الأنبياء وحى، وكان الوحى يأتى إلى رسول الله محمد على في الأشهر الستة الأولى من الرسالة عن طريق الرؤيا، وجاء عن رسول الله على: «الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة» (٣) وذلك أن الرسالة استمرت ثلاثة وعشرين عاما. والستة الأشهر تعادل واحدا إلى ستة وأربعين من ثلاثة وعشرين عاما، وقد أخبر القرآن الكريم أن رؤيا رسول الله على صادقة، فالله يقول: ﴿ لَقَدْصَدَفَ اللهُ رَسُولُهُ الرُّءَ يَا بِالْحَرَامُ إِن شَاءَ اللهُ عَامِيْيِن مُعَلِقِينَ رُهُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ الرُّءَ يَا بِالْحَرَامُ إِن شَاءَ اللهُ عَامِيْيِن مُعَلِقِينَ رُهُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ الرُّءَ يَا بِالْحَرَامُ إِن شَاءَ اللهُ عَامِيْيِن مُعَلِقِينَ رُهُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ الرُّءَ يَا بِاللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْدِينَ مُعَلِقِينَ رُهُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ اللهُ عَامِيْيِن مُعَلِقِينَ رُهُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَامِيْيِن مُعَلِقِينَ رُهُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَ

<sup>(</sup>١) سورة الصافات، من الآية: ١٠٢

<sup>(</sup>٢) الصافات، الآيات: ١٠١ ـ ١٠١

<sup>(</sup>٣) راجع فتح البارى ٣٧٣/١٢ (كتاب التعبير)

لَا عَنَى انُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتَحَافَرِيبًا ﴿(١)، وقد قص علينا القرآن الكريم أيضا رؤيا يوسف ـ عليه السلام ـ التي رآها وهو صغير وقصه إياها على أبيه ـ عليهما السلام ـ وتأويله إياها لأبيه بعدما التقيا، أما الرؤيا فهى: ﴿إِذْقَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَكَأْبَتِ إِنِّى زَأَيْتُ أَحَدَعَشَرَكُو كَبُاوَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْنُهُمْ لِ سَنجِدِينَ ﴿إِذْقَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَكَأْبَتِ إِنِّى زَأَيْتُ أَحَدَعَشَرَكُو كَبُاوَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْنُهُمْ لِ سَنجِدِينَ فَالَى يَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ نَسَانِ عَدُولُ فَالَ يَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ نَسَانِ عَدُولُ فَي يَكِيدُ واللَّهَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُولُ مُبْيِئُ ﴾ (٢).

واما تاويلها ففى قوله تعالى: ﴿ وَرَفَعَ أَبُوَيْهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ, سُجَدًّا وَقَالَ يَتَأْبَتِ هَذَا تَأْوِيلُهِ اللهِ عَلَى اللهِ تَعَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ, سُجَدًّا وَقَالَ يَتَأْبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُهْ يَكَى مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقَّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِن ٱلسِّجْنِ وَجَآءَ بِكُمْ مِن ٱلْبَدْوِ مِنْ بَعَدِ أَن نَزَعَ ٱلشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَقِتَ إِنَّ رَبِي لَطِيفُ لِمَا يَشَاءً اللهُ عَلَى مُن ٱلْمُدُومِنُ بَعْدِ أَن نَزَعَ ٱلشَّيْطُانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَقِتَ إِنَّ رَبِي لَطِيفُ لِمَا يَشَاءً اللهُ اللهُ عَلَى مُن ٱلْمُدُومِنُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

وقد أفرد أصحاب كتب السنن أبوابا وكتبا خاصة، بعضهم يجعل عنوانه (التعبير) كما صنع البخارى، وبعضهم يجعل العنوان (الرؤيا) وقد جاء عند البخارى في أول (كتاب التعبير) حديث أم المؤمنين عائشة ـ رضى الله عنها ـ قالت: «أوّلُ ما بُدىء به رَسُول الله على من الوَحى الرُّويا الصادقة في النَّوْم، فكان لا يَرَى رُويا إلا جَاءَتُهُ مثل فكق الصبح... النح الحديث..»(٤).

جاء كذلك الحديث الذى يقول: «لَمْ يَبْقَ مِنَ النَّبُوة إِلاَّ الْمَبشِّراتُ، قَالُوا: ومَا الْبُبُوّرات يَا رَسُول الله؟ قال: الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ » وهناك زيادة عند النسائى تقول: «يَراهَا الْمُسْلِم أَوْ تُرَى لَه»(٥).

<sup>(</sup>١) الفتح، الآية: ٢٧.

<sup>(</sup>٢) يوسف، الآيتان: ٤، ٥.

<sup>(</sup>٣) يوسف، الآية: ١٠٠ وراجع فتح الباري ج١٢ ص٣٧٦ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) راجع فتح البارى ج١٢ ص٣٥١ (كتاب التعبير).

<sup>(</sup>٥) راجع فتح البارى ج١٢ ص٣٧٥

ثالثاً؛ بناء البيت ودعاء إبراهيم وإسماعيل أن يفيض الله الرزق على أهل الحرم، وأن يبعث فيهم رسولاً منهم؛

ولعل القارىء يتساءل: هل إبراهيم هو أول من بنى البيت أم أنه كان مبنيا قبل ذلك؟

إننا حينما نتأمل في الآية التي تتحدث عن قيام إبراهيم وإسماعيل ببناء البيت نراها تقول: ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِ عُمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ﴾(١) ورفع القواعد يفيد غالبا أنها كانت موجودة ثم زاد إبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام - عليها، ويحتمل أن المقصود بناؤها من الأساس، ولكننا نرجح الأول، لأن الله ـ سبحانه يقول في آية أخرى: ﴿إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّمَةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ الله فِيهِ مَا يَكُ أَبِيِّنَكُ مَّقَامُ إِبْرَهِيمُ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ عَامِنَا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ (٢) ، فالنص على أن البيت هو أول بيت وضع للناس يعنى أنه كان موجودا قبل ذلك، لأن عبادة الله في الأرض منذ بدء الخليقة، وهل من المعقول أن لا يكون هناك بيوت لعبادة الله قبل أن يبنى إبراهيم وإسماعيل البيت؟ إِن تعبير القرآن بقوله: ﴿ إِنَّا أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ ﴾ يؤكد أنه كان موجودا قبل أن يرفع إبراهيم وإسماعيل \_ عليهما السلام \_ قواعده، ويرجح هذا الآثار التي جاءت تقول: إن الأنبياء والملائكة والجن حجوا البيت من قبل. أما الآيات التي تدل على رفع إبراهيم وإسماعيل \_ عليهما السلام \_ لقواعد البيت ففيما يلى نصها: ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُرَالْقُوَاعِدُ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا لَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۚ ۚ ۚ كَنَّا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَاوَتُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ عَنْ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهُمْ وَايَتِكَ ويُعَلِّمُهُ مُ الْكِنْتِ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَّكِيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾(٣).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، من الآية: ١٢٧.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآيتان: ٩٧، ٩٦

<sup>(</sup>٣) البقرة، الآيات: ١٢٧ ـ ١٢٩.

## رابعا: الأذان بالحج:

بناء البيت في تلك البقعة المباركة، ودعوة أبي الأنبياء وابنه إسماعيل ـ عليهما السلام ـ أن يجعل من ذريتهما أمة مسلمة لله رب العالمين، وأن يبعث الله فيهم رسولا منهم في وقت لم يكن هناك قاطن، ولا مقيم بذلك الوادى الموصوف في القرآن الكريم بأنه غير ذي زرع، نقول: إن ذلك إشارة إلى المستقبل بأن هذه البقعة ستكون مهوى أفئدة الملايين من البشر في مشارق الأرض ومغاربها، وهذه أيضا دعوة أخرى من أبي الأنبياء إلى جانب رزقهم من الثمرات، حيث أيضا دعوة أخرى من أبي الأنبياء إلى جانب رزقهم من الثمرات، حيث قال: ﴿ فَأَجْمَلُ أَفْيِدَةً مِينَ النَّاسِ تَهْوِئَ إِلَيْهِمْ وَأَرْزُقُهُم مِن الثمرات عَلَيْمَ وَارْزُقُهُم مِن الثمرات العَلَهُمْ وَارْزُوقَهُم مِن الثمرات العَلَهُمْ وَارْزُوقَهُم مِن الثمرات العَلَهُمْ وَارْزُوقَهُم مِن الثمرات العَلَيْمَ وَارْزُوقَهُم مِن الثمرات العَلَيْمَ وَارْزُوقَهُم مِن الثمرات العَلَيْمَ وَارْزُوقَهُم مِن الثمرات العَلَيْمَ وَارْزُوقَهُم مِن النَّمَرَاتِ لَعَلَهُمْ وَالْرَبُونَ ﴾ (٣).

وهكذا تتجه الملايين كل يوم خمس مرات وجهة هذا البيت الذي بناه أبو الأنبياء وابنه ـ عليهما السلام ـ وتأتيه من كل فج عميق للحج والعمرة، وفي أذان إبراهيم ـ عليه السلام ـ بالحج يقول الله تعالى: ﴿ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَا تَشْرَلِفَ فِي شَيْئًا وَطَهِّرَيَّتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَالْقَآبِمِينَ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، من الأية: ١٢٨

<sup>(</sup>٢) سورة الصُّ ، من الآية: ٦

<sup>(</sup>٣) سورة إبراهيم، من الآية: ٢٧ "

وَالرُّحَةِ السُّجُودِ اللَّهِ وَأَذِن فِ النَّاسِ بِالْحَجَ يَاتُوكَ رِجَالًا وَكُلَ كُلِ كُلِ مَا مِر يَالِينَ مِن كُلِّ فَجَ عَمِيقٍ اللَّهِ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا السَّمَ اللَّهِ فِ أَيَّامِ مَعْلُومَنْ مِن كُلِّ مَارَزَقَهُم مِّنَا بَهِ مِمَا الْأَنْعَلَيْ فَكُلُّوا مِنْهَا وَاَطْمِمُوا الْبَالِسَ الْفَقِيرَ اللَّهُ ثُمَّ لَيَقْضُوا تَفَنَهُمُ وَلَـ يُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَقُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ (١).

ولسنا في حاجة إلى القول بأن ثمرات الأرض من كل جوانبها تجبى إلى هذه البلاد التي شرفها الله سبحانه ببيته المحرم، ومبعث نبيه محمد على فقد سبقت الإشارة إلى ذلك، وهذا أمر يلمسه كل من أقام بهذه البلاد، سواء كان من سكانها أو القادمين إليها، وصدق الله العظيم، وهو يقول في معرض الامتنان على قريش: ﴿ أَوَلَمْ نُمَكِن لَهُمُ حَرَمًا عَلَيْ الْمِنْ الْمُعْنَى إِلَيْهِ أَوْلَمْ نُمَكِن لَهُمُ حَرَمًا عَلِي المِنْ الله العظيم، وهو يقول في معرض الامتنان على قريش: ﴿ أَوَلَمْ نُمَكِن لَهُمُ حَرَمًا عَلَيْ اللهِ العظيم، وهو يقول في معرض الأمتنان على قريش: ﴿ أَوَلَمْ نُمُكِن لَهُمُ حَرَمًا عَلَيْهِ اللهِ العظيم الله العليم الله العليم والله العليم والله العليم والله العليم والله العليم والله العليم والله المنان الله العليم والله المنان الله العليم والله والله العليم والله والله والله العليم والله العليم والله وال

وإلى هنا نكون قد استوعبنا المراحل التى تتعلق بإبراهيم نفسه وما يترتب عليها فى المستقبل الذى سيدوم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وقبل أن نتناول مراحل الفترة التى باشر فيها الدعوة مع قومه نشير إلى مرحلة متميزة، وهى المتعلقة بالبشارة بابنه إسحاق \_ عليه السلام \_ واستقبال زوجه هذه البشارة بالعجب والدهشة؛ لأن زمن الإنجاب للعتاد قد ولّى.

#### خامسا: حوار إبراهيم مع ضيوفه من اللائكة:

وهذه المرحلة تشير إلى نعمة من نعم الله سبحانه على أبى الأنبياء إبراهيم؟ حيث أخذ في التنفيذ العملى للتضحية بابنه إسماعيل الذي رزقه على كبر استجابة لأمر الله سبحانه، فمن الله عليه بأن فدى ابنه بذبح عظيم، وبشره بابن آخر هو إسحاق؛ لأنه كان من المحسنين، وفي ذلك يقول الله تعالى: ﴿ هَلَ أَذَلِكَ حَدِيثُ ضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ اللهُ كَانُ مَن المحسنين، وفي ذلك يقول الله تعالى: ﴿ هَلَ أَذَلِكَ حَدِيثُ ضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ اللهُ كَانُ مَن المحسنين، وفي ذلك يقول الله تعالى: ﴿ هَلَ أَذَلِكَ حَدِيثُ ضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ اللهُ كَانُ مَن المحسنين، وفي ذلك يقول الله تعالى: ﴿ هَلَ أَذَلِكَ حَدِيثُ ضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ اللهُ كُونَ مَنْ كُرُونَ فَقَ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) الحج، الآيات: ٢٦ ـ ٢٩.

<sup>(</sup>٢) القصص، من الآية: ٥٧

عَنَفَ وَبَشَرُوهُ بِعُكَمْ عَلِيمِ ﴿ فَأَقْبَلَتِ آمَرَأَتُهُ فِي صَرَّقِ فَصَكَّتَ وَجْهَهَا وَقَالَتَ عَجُوزُ عَقِيمٌ ﴿ فَا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّالِمُ الللَّا اللَّهُ اللّل

وفيما يلى المراحل التي تحكى مسيرة الدعوة إلى الله مع قومه. سادسا: التلطف مع أبيه، ومحاولة لفت نظره إلى بطلان اتخاذ الأصنام آلهة:

وقد جاء ذلك في عدة آيات من سورة مريم بدا فيها اهتمام إبراهيم ـ عليه السلام ـ بهداية أبيه، وحرصه على نجاته من العذاب الذى يحل بمن يشرك بالله رب العالمين، في أسلوب يستدر كل معانى المودة والقربى التي تربط الابن بأبيه.

يقول الله تعالى: ﴿ وَاَذَكُرُ فِي ٱلْكِنْكِ إِبْرَهِمَ أَيْنَهُ كَانَ صِدِيقًا نَيْنًا لَهُ إِذْقَالَ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ إِنَى قَدْ جَاءَ فِي مِنَ ٱلْعِلْهِ مَالَمَ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْعًا لَيْ يَتَأْبَتِ إِنِي قَدْ جَاءَ فِي مِن ٱلْعِلْهِ مَالَمَ يَأْتِكَ فَا تَبِعِنِي آهَدِكَ صِرَطًا سَوِيًا فَيْ يَتَأْبَتِ لَا تَعْبُدُ الشَّيْطَنِ أَنَّ الشَّيْطَنِ وَلِيًا فَيْ قَالَ عَصِيًا فَيْ يَتَأْبَتِ إِنِي آخَافُ أَن يَمسَكُ عَذَا بُ مِن ٱلرَّمْ مَن الرَّمْ وَالْهَ مُولِيًا فَيْ قَالَ سَلَمُ عَلَيْكُ أَنتَ عَنْ اللهَ يَعْرُ لِلهَ مَنْ الرَّمْ وَمَا تَدْعُونَ لِلشَّيْطُونِ وَلِيًا فَيْ قَالَ سَلَمُ عَلَيْكُ سَأَسْتَغْفِرُ لِكَ رَبِي إِنَّ إِنَّهُ مَا لَكُمُ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ عَلَيْكُ سَأَسْتَغْفِرُ لِكَ رَبِي آلَهُ أَنْ يَكُونَ لِلسَّاكُ عَلَى اللّهُ وَلِي شَقِينًا ﴾ (٢) .

وهنا نرى إبراهيم ـ عليه السلام ـ قد استعمل المنهج العاطفى فى دعوته لأبيه وأسلوب الموعظة الحسنة فى شكلى الترغيب والترهيب، فالترغيب فى قوله: ﴿إِنِّ آَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّخَانِ فَاتَبِعَنِي ٓ أَهَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَن وَلِيًا ﴾ وحتى بعد أن هدده أبوه بالرجم إن لم ينته عن

<sup>(</sup>١) الذاريات، الآيات: ٢٤ ـ ٣٤

<sup>(</sup>٢) مريم، الآيات: ٤١ ـ ٤٨

دعوته، فإنه أيضا تابع الموعظة الحسنة في قوله: ﴿ سَلَامُ عَلَيْكُ سَأَسْتَغْفِرُلُكَ رَبِيّ اللّهُ عَلَيْكُ سَأَسْتَغْفِرُلُكَ رَبِيّ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ سَأَسْتَغْفِرُلُكَ رَبِيّ إِنَّهُ رُكَانَ بِي حَفِيّاً ﴾ وهذا المسلك الحكيم الرفيق يعطى الدعاة نموذجا يهتدون به في دعوتهم، وينسجون على منواله وهم يتعاملون مع المدعوين، فيقابلون الغلظ منهم باللين، والتهديد بالإعلان عن الرغبة في نجاتهم وجلب الخير إليهم، وهذا هو مسلك المؤمنين الذين مدحهم الله من أجله في قوله \_ سبحانه \_: ﴿وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ ٱلْحَمِيدِ ﴾ (١).

#### سايعا: التدرج مع قومه في الحوار الهاديء:

مع لفت أنظارهم فى رفق ولين إلى بطلان اتخاذ آلهة من دون الله أوثانا كانت أو كواكب، ثم الانتهاء معهم إلى أنها مخلوقات لله الجدير وحده بالعبادة.

والدليل على ذلك من القرآن الكريم قول تعالى: ﴿ وَكَذَلِك نُونَ وَالدَّهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَةِ وَالأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَنَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الْيَالُونَ وَالدَّوْنِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَنَ فَلَمَّا رَهَ الْقَمَر بَازِعَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلِي اللَّهُ اللللْلِلْمُ اللللْلِلْمُ اللللْلِلْمُ اللللْلِلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُلُكُولُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّلْمُ الللللْمُ اللْ

وفى هذه المرحلة نجد فى الآيات الكريمة المنهج العقلى واضحا، وذلك فى محاولة إبراهيم ـ عليه السلام ـ الحوار مع عباد الكواكب دافعا لهم أن يستعملوا عقولهم فى التفكر فيما يجب أن يكون عليه الإله الحق من الوجود الدائم الذى لا يعتريه أفول ولا مغيب، أما الأساليب فإننا نرى بوضوح أسلوب الحوار والمحاكمات العقلية فى هذه الآيات.

<sup>(</sup>١) الحج، الآية: ٢٤

<sup>(</sup>٢) الأنعام، الآيات: ٧٥ ـ ٧٩

#### ثامنا: إظهار عجز آلهة قوم إبراهيم:

وذلك بالكشف عن عجزها وعدم قدرتها على إجابة من يدعوها، وعدم قدرتها على الجابة من يدعوها، وعدم قدرتها على النفع والضرّ، ثم التعقيب على ذلك ببيان صفات الإله الحق الجدير بالعبادة، والتوجه إليه سبحانه بقضاء ما يحتاجه العباد، وفي الوقت نفسه يحاول إيقاظ عقولهم الغافلة لعلها ترى الحق فتهتدى إليه وتمضى في طريق الرشاد، وفي ذلك يقول الحق ـ تبارك وتعالى ـ: ﴿ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ بَنَا إِبْرَهِيمَ لَيْ إِذْ قَالَ لِإَبِيهِ وَقَوْمِهِ ذلك يقول الحق ـ تبارك وتعالى ـ: ﴿ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ بَنَا إِبْرَهِيمَ لَيْ إِذْ قَالَ لِإَبِيهِ وَقَوْمِهِ العُلْفُ يَعْمُدُونَ فَيْ قَالُ هَلْ يَسِمُعُونَكُمْ أَوْمَ لُونَ وَعَالَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَوْمِهِ أَوْمَ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَوْمِهِ أَوْمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْنَ فَيْكُونَ فَيْ قَالُ الْوَرِيمَ مُلَا اللهُ وَعَلَيْهِ وَقَوْمِهِ اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهُ وَعَلَيْهِ وَقَوْمِهِ وَقَوْمِهِ وَقَوْمِهِ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَكُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مَوْمَ اللّهِ وَعَلَيْهِ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلَا مُؤْمَ وَاللّهُ وَلَا مُؤْمَلًا وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُؤْمَلًا وَلَا مُؤْمَلًا وَلَا اللّهُ وَلَا مُؤْمَلًا وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُؤْمَلُهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُؤْمِلُهُ وَلَا مُؤْمِلُهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُؤْمِلُولُ وَلَا مُؤْمِلُولُ وَلَا مُؤْمِلُ وَلَا مُؤْمِلُولُ وَلَا مُؤْمِلُولُ وَلَا مُؤْمِلُولُ وَلَا مُؤْمِلُولُ وَلَا الللللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

والمتأمل في هذه الآيات الكريمات يرى أن المنهج العقلى سائد فيها، وذلك في سؤال إبراهيم قومه عن آلهتهم وعجزها عن الإجابة، وعدم قدرتها على الضر والنفع، والاستدلال على أحقية الله سبحانه بالعبادة بأنه هو الرازق للطعام والشراب، والقادر على الإصابة بالمرض والشفاء منه، وواهب الحياة وسالبها بالموت، وهذا كله مما يدفع العقول إلى التفكير والتأمل، وهو كذلك يستعمل أسلوب الحوار والمحاكمات العقلية، وقد عبر القرآن الكريم عن هذه المرحلة في موضع آخر من سورة العنكبوت حيث يقول الله تعالى: ﴿ وَإِنْزَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ المُخْوَالُهُ وَاللّهُ لَا يَمُلُكُونَ اللّهُ وَيُواللّهِ لَا يَمُلّكُونَ لَكُمْ إِن كُنشُرٌ نَعُبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ لَا يَمُلِكُونَ لَكُمْ إِن كُنشُرٌ نَعُبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ اللهِ الله الله الله وقد عبر القرآن الله وقد عبر القرآن الله وقد عبر القرآن الله والله المؤلفة والله المؤلفة والمؤلفة والله المؤلفة والله الله الله الله وقد الله المؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والله الله الله الله الله الله المؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والله المؤلفة والله المؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والله المؤلفة والمؤلفة والله المؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والله المؤلفة والمؤلفة وال

رِزْفُ اَنَّابُنُغُواْ عِندَاللّهِ الرِّزْفَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ﴿ إِلَّهِ الْبَيْنُ الْمُبِيثُ الْمُبِيثُ وَإِنْ تَكَذِبُواْ فَقَدْ كَذَبَ أَمْرُمُن قَبْلِكُمْ وَمَاعَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَغُ الْمُبِيثُ الْمُبِيثُ الْمُبِيثُ وَالْمَ بَرُوا فِ الْأَرْضِ حَلَيْهُ اللّهِ يَسِيرُ لِلْهَ قُلْ سِيرُوا فِ الْأَرْضِ فَانَظُرُوا كَيْفَ بَدُ الْلَهُ عَلَى اللّهِ يَسِيرُ لَلْهَ قُلْ سِيرُوا فِ الْأَرْضِ قَانَظُرُوا كَيْفَ بَدَا الْخَلْقُ ثُمَّ اللّهُ يُشِيعُ النَّشَاءُ الْاَيْفِ اللّهُ عَلَى كُلِ شَيْعِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الل

ونرى أيضا هنا أن المنهج العقلى واضح فى هذه الآيات الكريمات، حيث يلفت إبراهيم - عليه السلام - قومه إلى عجز آلهتهم عن رزقهم، وأن الرازق هو الله الحقيق بالعبادة، ثم يتابع استنفار قواهم العقلية على التفكير فى بدء الخلق وإعادته، ثم الاعتبار بالسير فى جنبات الأرض ليدركوا فى جلاء قدرة الله سبحانه، ويتبع ذلك بالوعيد بالعذاب الشديد للكافرين.

وكان المنتظر من قوم إبراهيم - عليه السلام - أن يستعملوا عقولهم، وينتفعوا بمحاولة أبى الأنبياء - عليه السلام - أن يدفعهم إلى التفكير بعدما قدم لهم من الأدلة القاطعة على عجز آلهتهم فيدركوا أنها لا تصلح أن تعبد، ولا يليق بذوى العقول المستنيرة أن يخضعوا لأصنام لا تضر ولا تنفع، ولكنهم لما لم ينتفعوا بهذه المحاولة، وتحجرت عقولهم فلم تفكر، ولم يكن لهم من حجة تبرر صنيعهم غير المستقيم تعلقوا بأنهم يتابعون آباءهم فيما كانوا يعتقدون. انتقل إبراهيم - عليه السلام - إلى مرحلة ثالثة فيها مواجهة.

<sup>(</sup>١) العنكبوت، الآيات: ١٦ ـ ٢٥

### تاسعا: مواجهة قومه بالإعلان عن بطلان عقيدتهم، والسخرية من آلهتهم التي يعبدونها:

وذلك بتقديم الدليل العملى على عجزها في الدفاع عن أنفسها لعلهم حينما يرون ذلك يفيقون من غفلتهم، وكان ذلك من خلال حوار ساخن أسكتهم فيه إبراهيم ووسمهم وآباءهم بالضلال في عقائدهم، وإزاء عجزهم عن إيراد الدليل على صحة ما يعكفون عليه لجأوا إلى العنف والبطش، فأعدوا العدة للتخلص منه بإلقائه في النار التي نجاه الله منها؛ ليكون دليلا آخر محسوسا لعلهم يعودون إلى رشدهم، وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه المرحلة وما واكبها من أحداث في سورتين، هما: الأنبياء، والصافات.

 يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَوْةِ وَإِيتَاءَ الرَّكُوةِ وَكَانُواْ لَنَا عَلِيدِينَ ﴾(١).

ونرى فى هذه الآيات المنهج العقلى وأسلوب الحوار والمحاكمات العقلية التى أسكتهم بها، وإن كانت الآيات تشير إلى أنهم حصل لهم صحوة لكنهم لم يلبثوا أن عادوا إلى الغفلة والضلال، وقد عبر عنهما القرآن بقوله: ﴿ ثُمَّ تُكِيسُوا عَلَىٰ رُبُوسِهِم ﴾.

ونجد أيضا أسلوب القوة قد استعمل في هذه الآيات بعد أن أغلقوا عقولهم عن التفكير حينما كسر إبراهيم - عليه السلام - أصنامهم، ويؤخذ من الآيات أيضا استعمال المنهج الحسى مع أسلوب القوة، وذلك في الآية الكريمة:

﴿ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ لِكَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴾.

واما آيات سورة الصافات فتقول: ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَيْفَكَاءَ الْهَ دُونَ اللّهِ تُرِيدُونَ هَ فَمَاظَنُكُمُ سَلِيمِ نَهُ إِذْ قَالَ لِآبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَاتَعَبُدُونَ فَهُ أَيِفَكَاءَ الْهَ دُونَ اللّهِ تُرِيدُونَ فَهُ فَمَاظَنُكُمُ سَلِيمِ نَهُ فَالَ اِنْ سَقِيمٌ فَهُ دُونَ اللّهِ تُرِيدُونَ فَهُ فَمَاظَنُكُمُ بِرَبِ الْمَالَمِينَ فَهُ فَاللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْمٍ مَرْزًا بِالْمَدِينَ فَي فَاللّهُ مَلْوَا لَهُ مُلْكُونَ فَهُ مَالكُونَ فَهُ مَالكُونَ فَهُ مَالكُونَ فَهُ مَالكُونَ فَهُ مَاللّهُ عَلَيْمٍ مَرْزًا بِالْمَدِينِ فَي فَافْبَلُوا اللّهُ عَلَيْهِ مَا مَرْزًا بِالْمَدِينِ فَي فَافَهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَالكُونَ فَهُ مَالكُونَ فَهُ مَالكُونَ فَهُ مَالكُونَ فَهُ وَاللّهُ مَلْوَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا مَرْزًا بِالْمَدِينِ فَي فَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا مَرْزًا بِالْمَالِينِ فَي فَاللّهُ اللّهُ مَاللّهُ اللّهُ مَا لَكُونُ لَكُونَ فَهُ مَاللّهُ مَا لَا اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ مَا لَكُونُ فَي فَاللّهُ اللّهُ مَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ مَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ مَا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّ

ونجد هذه الآيات الكريمات قد امتزج فيها المنهج الحسى بالمنهج العقلى وأسلوب الحوار، إلى جانب أسلوب القوة، ويؤخذ المنهج الحسى وأسلوب القوة من قوله تعالى: ﴿ فَرَاعَ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) الأنبياء، الآيات: ٥١ ـ ٧٣

<sup>(</sup>٢) الصافات، الآيات: ٨٣ ـ ١٠١

ويؤخذ المنهج العقلى وأسلوب الحوار من قوله تعالى: ﴿ قَالَ أَنَعَبُدُونَ مَا لَنَجِدُونَ مَا لَنَجِدُونَ مَا لَنَجِدُونَ كَا لَنْهُ خَلَقَكُرُ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾.

وعلى الرغم من هذه الآيات الواضحات، والدلائل القاطعة من أن الإله الحق هو الله \_ سبحانه \_ الذي يدعو إليه أبو الأنبياء، والذي بدا من قدرته وسلطانه ما رأى الناس جميعا من إبطال خاصية النار وسلبها القدرة على الإحراق، ونجاة إبراهيم \_ عليه السلام \_ منها، وكان هذا داعيا إلى أن ينصرف الناس عن كل دعوة تدعو إلى عبادة غير الله، إلا أن الغرور قد حال بين بعض الناس وبين الانصياع للحق، فلا زال يوجد من يزعم أنه إله يدعو الناس إلى عبادته والحضوع له، وكان لابد لأبي الأنبياء \_ عليه السلام \_ أن يواجه في حزم وعزم هذا الانحراف السافر، وذلك الادعاء الباطل، وأن يتحدى هذا الغرور حتى يقضى عليه، فكانت المرحلة التالية من مراحل دعوته \_ عليه السلام \_.

## عاشرا: نتحدى مدَّعي الألوهية وإفحامه:

وإلى هذه المرحلة تشير الآية الكريمة من سورة البقرة، وذلك قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّهِ عَلَى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْكَرْيَةِ مَنْ سُورة البقرة، وذلك قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّلَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُولِلْمُلْلَا اللَّالَا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا

والمنهج العقلى وأسلوب الحوار والجدال واضحان في هذه الآية الكريمة، وهنا أمران نحب أن نلفت الدعاة إليهما؛ لينتفعوا بهذا المنهج القرآني السديد، أما الأمر الأول فيتمثل في مغالطة مدعى الألوهية حينما رعم أنه يحيى ويميت، وهنا أدرك أبو الأنبياء \_ عليه السلام \_ أن بذل الجهد في محاولة كشف كذب ادعائه سيعطى فرصة للمماطلة والتلبيس على البسطاء؛ ولذلك أعرض عن ذلك، واتجه مباشرة إلى الأمر الثاني الذي أصاب مدعى الألوهية بمثل الصاعقة فلم يُحر جوابا وبدا في صورة مزرية عبرت عنها الكلمة القرآنية ﴿ فَبُهُتَ اللَّذِي كُفَرَ ﴾ وما فيها من إيحاءات.

<sup>(</sup>١) البقرة، الآية: ٢٥٨

قد رأينا هذه الرحلة الممتدة التى قطعها أبو الأنبياء \_ عليه السلام \_ فى الدعوة الى الله \_ سبحانه \_ والإعداد لمقدم النبى الخاتم والأمة المسلمة، ووقفنا على التضحيات العظام التى بذلها راضيا مستجيبا لأمر الله تعالى؛ ولذلك نجد فى القرآن الكريم الدعوة إلى الاقتداء به والسير على منهجه، وفى ذلك يقول الحق \_ تبارك وتعالى \_: ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةً حَسَنَةً فِي إِنْهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَإِذْ قَالُوالِقَوْمِمْ إِنَّا مَنَا وَيَعْنَى مَعْهُ وَالْمَا لَعْنَا وَالْمَا الله وَلَا المَعْنَا وَالله وَلَا الله وَلَا إِنْمَ هِمَ لِأَبِيهِ لاَ سَعَا عَلَى اللهِ مِن اللهِ مَنْ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَنْ اللهِ مِن اللهُ مَنْ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ اللهِ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ الل

#### الدروس المستطادة من دعوة إبراهيم عليه السلام

- ١ \_ التلطف في دعوة الكبار والآباء.
- ٢ \_ محاولة لفت الأنظار إلى الحق في رفق ولين.
- ٣ ـ التدرج في كشف العقائد الباطلة بعرض الأدلة القاطعة على بطلانها، وبذل الوسع في إقناع المدعوين.
  - ٤ ـ الانتقال إلى السخرية والمواجهة حينما يتبين إصرار المدعوين على باطلهم.
    - ٥ ـ المثابرة ومتابعة محاولة الإقناع بتبنى الوسائل المشروعة والممكنة.
    - ٦ \_ تحدى من يصر على الباطل، وإظهار كذب دعواه أمام الآخرين.
      - ٧ ـ الصبر على مواجهة الصعوبات مهما عظمت.
      - ٨ \_ الاستعداد للتضحية في سبيل الدعوة إلى الحق.
- ٩ ـ الاستعداد للابتلاء والرضا بالاغتراب ومفارقة الأحباب استجابة لأمر الله تعالى.

<sup>(</sup>١) المتحنة، الآيات: ٤ ـ ٦

### دعوة كليم الله موسى عليه السلام

كليم الله موسى بن عمران \_ عليه السلام \_ أحد أولى العزم من الرسل، وقد ورد اسمه فى القرآن الكريم ١٣٦ مرة، وترددت قصته \_ عليه السلام \_ فى أربع وثلاثين سورة، ولم يحظ نبى من الأنبياء \_ عليهم السلام \_ بالحديث المستفيض عنه وعن قومه والأحداث التى جرت له ولهم مثلما حظى موسى \_ عليه السلام \_.

#### ١ ـ ظروف ولادة موسى وأسبابها:

وقد ولد فى ظروف عصيبة؛ إذ كانت أسرته تعيش فى مصر كإحدى أسر بنى إسرائيل الذين أقاموا فى مصر منذ أيام يوسف ـ عليه السلام ـ حين قال الإخوته: ﴿ أَذَهَ مُبُوا بِقَمِيصِى هَـٰذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجَدِ آبِى يَأْتِ بَصِيرًا وَأَتُونِ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ (١).

ولكنهم مع مضى الزمن وتغير الحكام تعرضوا للاضطهاد والتضييق من فرعون وقومه، وبلغت الشدة ذروتها حينما قرر فرعون أن يقتل كل مولود ذكر من بنى إسرائيل، وقد جاءت الإشارة إلى تذبيح فرعون للذكور من مواليد بنى إسرائيل فى ثلاث سور من القرآن الكريم: فى سورة البقرة حيث يقول الله تعالى ممتنا عليهم: ﴿ وَإِذْ نَجَنَّ نَاكُمُ مِنْ عَالَى فَيْ عَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوّة الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَ كُمْ وَيَسْتَحْيُونَ فِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلَا يُمْ عَظِيمٌ ﴾ (٢)

<sup>(</sup>١) يوسف، الآية: ٩٣

<sup>(</sup>٢) البقرة، الآية: ٤٩

وفي سورة القصص: ﴿ إِنَّ فِرْعُوْنَ عَلَافِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَاشِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآبِفَةُ مِّنْهُم يُدَيِّ أَبْنَاءَ هُم وَيَسْتَحْيِ بِنِسَاءَ هُم الْمَالِينَ مِن الْمُفْسِلِينَ (٢) ، وقد ذكر الكاتبون في قصص الأنبياء: أن فرعون اتخذ هذا الموقف الشنيع؛ لأنه ترامى إلى سمعه أن بني إسرائيل كانوا يتحدثون فيما بينهم عما ينسب إلى إبراهيم وأن الإسرائيليين كانوا يقولون ذلك على الملأ، فتناقلها القبط وأوصلوها إلى فرعون (٣). وهناك رواية أخرى تنسب إلى ابن عباس - رضى الله عنهما - وابن مسعود - رضى الله عنه - تقول: إن فرعون رأى في منامه كأن نارا أقبلت من نحو بيت المقدس فأحرقت دور مصر، وجميع القبط، ولم تضر بني إسرائيل، فلما استيقظ هاله ذلك، فجمع الكهنة والحذقة والسحرة، وسألهم عن ذلك، فجمع الكهنة والحذقة والسحرة، وسألهم عن ذلك، فقالوا: هذا غلام يولد من هؤلاء، يكون سبب هلاك أهل مصر على يديه؛ فلهذا أمر بقتل الغلمان وترك الإناث (٤).

ويقال أيضا: إن فرعون لما فعل ذلك قيل له: إن بنى إسرائيل سيفنون بقتل المواليد الذكور وموت الكبار، وحينئذ لا يوجد من يقوم بالأعمال التى يؤدونها، فاتخذ قرارا آخر بأن يقتل مواليد عام ويترك مواليد عام، فولد هارون فى العام الذى لم يكن فيه قتل، وحملت أم موسى به وحان مولده فى العام الذى سيقتل فيه المواليد من الذكور، فتملكها الحزن والخوف وبخاصة بعد أن وضعت موسى عليه السلام \_ فأوحى الله إليها وحى إلهام أن ترضعه، فإذا خافت أن ينكشف

<sup>(</sup>١) إبراهيم، الآية: ٦

<sup>(</sup>٢) القصص، الآية: ٤

<sup>(</sup>٣) ٤) راجع قصص الأنبياء لابن كثير ج٢ ص٤، ٥ تحقيق الدكتور مصطفى عبد الواحد.

أمره فتضعه فى صندوق وتلقيه فى النهر، ويفهم من هذا أن بيتها كان على شاطىء النيل جنوب القاهرة، ولازال هناك حتى الآن قرية فى شرق النيل فى مركز الصف تسمى «نزلة موسى».

وَفَى تصوير هَذَه النظروفَ يقول القرآن الكريم: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّمُوسَكَ أَنَّ الْرَضِعِيةُ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ وَكَالْتَعْمَ وَفِي اللّهِ عَلَيْهِ فَإِلَيْهِ وَجَاعِلُوهُ وَكَالْتَعْمَ وَفِي اللّهَ مَا اللّهُ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَايِيَ ﴾ (١).

## ٢- التقاط آل فرعون له:

وصنعت أم موسى ما أُلهمته فالقت ابنها في النهر، وحمله التيار حتى أوفي به على قصر فرعون، ولنا أن نتصور مدى القلق الذي كان يستبد بقلب أم موسى وهي تلقى به إلى المجهول، حتى إنها أوشكت أن تخبر عن حالها لولا أن أفرغ الله عليها من الصبر ما جعلها تثبت، وساعدها على ذلك الأمل الذي كان يتردد في قلبها لإلهام الله لها أن ابنها سيرد إليها، وسيكون له شأن أى شأن، وعلى لجانب الآخر فقد التقط آل فرعون الصندوق وحملوه إلى امرأة فرعون التي القي الله محبة الغلام في قلبها، وأخذت تحاور زوجها لتقنعه أن يبقى عليه فلا يقتله؛ لكى يكون لهما قرة عين، وفي ذلك يقول القرآن الكريم: ﴿ فَالنَّقَطَهُ مَالُ فَرَعُونَ لَكُ يَكُونُ لَهُمْ مَا كَانُوا خَنطِيبِ لَهُ وَالْتَ الْمَا الله عَنْ الْمَا الله عَنْ ال

وفى موضع آخر من القرآن الكريم يقول الحق ـ تبارك وتعالى ـ عن نفس المشهد فى مجال الامتنان على موسى ـ عليه السلام ـ: ﴿ وَلَقَدْمَنَنَا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى المشهد فى مجال الامتنان على موسى ـ عليه السلام ـ: ﴿ وَلَقَدْمَنَنَا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى المُسْلِحِ إِذَا أَوْحَيْنَا إِلَى أَيْكُ مَايُوحَى فَيْ أَنْ الْمَايِكِ التّابُوتِ فَأَقْذِفِيهِ فِي الْمَيْوَالْيَمْ بِالسّاحِلِ يَا خُذُهُ عَدُولُ المَّهِ الْمَيْدِ فَي النّافِي وَلِنُصَّنَعَ عَلَى عَيْنِي وَلِنُصَّنَعَ عَلَى عَيْنِي وَلِنُصَّنَعَ عَلَى عَيْنَ اللّهِ وَهَكذا تمضى يَأْخُذُهُ عَدُولُ وَعَدُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْكُمْ مَا يَعْنَى عَلَى عَيْنَ وَلِنُصَّنَعَ عَلَى عَيْنِي ﴾ (٣). وهكذا تمضى

<sup>(</sup>١) القصص، الآية: ٧

٢٠) القصص، الآيات ٧ ـ ١٠

<sup>(</sup>٣) طه، الآيات: ٣٩ ـ ٣٩

إرادة الله ويتحقق أمره، ويتربى موسى على يدى عدوه الذى قتل المئات من الولدان ليقتله قيمن يقتل، ولكن إرادة الله لا غالب لها، ولا يغنى حذر من قدر.

وقبل أن ننتقل إلى المرحلة التالية نقف عند قول الله تعالى: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰٓ أُمِّرُ مُوسَىٰ أَنَّ أَرْضِعِيةٍ ﴾ ونتساءل: ما المقصود من كلمة (أوحينا) هل يقصد بها الوحى الذي يأتي الأنبياء؟ أم ماذا؟

يذهب العلماء جميعا إلا ابن حزم إلى أن المقصود الإلهام؛ لأن من شررا النبوة الذكورة، ولكن ابن حزم التزاما بمذهبه الذى يحمل الألفاظ على ظاهرها يقول: إنه الوحى الذى يجىء للأنبياء، وهو لهذا يقول: "إن أم موسى وأم عيسى وامرأة فرعون كن نبيات».

## ٣. تتحقيق وعد الله بعودة موسى إلى أمه بعد أن حرم عليه المراضع:

بدأت حركة نشطة في قصر فرعون تعمل على تأمين احتياجات الوافد الجديد، الذي القاه اليم إليهم، بعد أن أقنعت امرأة فرعون زوجها باتخاذه ولدا، ولكن القلق بدأ يلقى بظلاله على القائمين على أمر الوليد، والمسئولين عن رعايته؛ لأنه رفض كل المراضع التي عرضت عليه، وخشى على حياة الوليد إذا لم توجد وسيلة تجعله يقبل على الرضاعة كما يفعل كل الأطفال الرضع، وبينما يسعى كل من في قصر فرعون من المكلفين بأمر الوليد إلى البحث عن حل لهذا الوضع المحيّر، تتقدم أخت موسى فتعرض عليهم أن تدلهم على من يكفله لهم بعد أن وجهتها أمها لتقص أخبار أخيها، وما كادت أخت موسى تتقدم بهذا العرض حتى جاء القبول به على جناح السرعة، وجاءت أم موسى لتتولى إرضاعه، ولما طلب وانتهى الأمر بأن يذهب موسى إلى أمه كل يوم لتراه وترعاه وترضعه وتعلم أن وعد الله حق لا ريب فيه، وعن هذه الظروف يقول القرآن الكريم: ﴿ وَقَالَتُ وَعَدَ الله حق لا ريب فيه، وعن هذه الظروف يقول القرآن الكريم: ﴿ وَقَالَتُ الْمُرْتِ بِهِ عَنْ مُنْ مُرْدِنَ مُنْ الْمُرْدِنَ عَنْ مُنْ الْمُرْدِنِ الْمُرْدِنِ عَنْ مُنْ الْمُرْدِنِ الْمُرْدِنَ الْمُرْدِنِ الْمُرْدَةِ وَمَرَمًا عَلَيْهِ الْمُرْدِنِ عَنْ المَالِقُونَ الْمُرْدِنِ الله حق لا ريب فيه، وعن هذه الظروف يقول القرآن الكريم: ﴿ وَقَالَتُ الْمُرْدِنِ عَنْ مُنْ الْمُرْدِنِ عَنْ الله وَرَعْ الْمُرْدِنِ عَنْ الْمُرْدِنِ الْمُنْ الْمُرْدِنِ عَنْ الله وَمَرَمًا عَلَيْهِ الْمُرْدِنِ عَنْ الله وَمَا الله عَنْ الْمُنْ الْمُرْدِنِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْرِ الْمُنْ الْمُن

مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلَ أَدُلُّمُ عَلَى آهَلِ بَيْتِ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصِحُونَ عَلَى آهَ فَرَدَنَهُ إِلَى أُمِيهِ عَلَى آهُ فَرَدَنَهُ إِلَى أُمِيهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

#### ٤ ـ موسى في بيت فرعون:

قضى موسى \_ عليه السلام \_ سنوات طفولته وصباه وشبابه فى بيت فرعون، ولم تمض هذه السنوات بدون مفاجآت، فقد ذكرت كتب قصص الأنبياء أن موسى \_ عليه السلام \_ وهو طفل صغير عبث بلحية فرعون، فهاج غضبه لذلك وعزم على قتله لولا أن تدخلت امرأة فرعون قائلة: إنه طفل صغير لا يعقل، ولا يقصد الإساءة إلى فرعون، ودللت على ذلك بأن أمرت أن يقدم لموسى جمرة ودرة، وأنه لا يفرق بين هذه وتلك، وقد ألهمه الله أن يأخذ الجمرة ويلتيها فى فمه، عند ذلك تراجع فرعون عن عزمه على قتله، وهكذا أراد الله لوسى أن ينجو من القتل وأن يبلغ الكتاب أجله، وقيل: إن دعاء موسى ربه لما جاءته النبوة أن يحل عقدة من لسانه بسبب ما أصاب لسانه وهو صغير من هذه ألجمرة.

ومضت السنون بموسى حتى بلغ الشباب، وعرف أنه إسرائيلى وليس قبطيا، وتناقل الناس هذا الأمر خارج قصر فرعون حتى بات معروفا للإسرائيليين وأهل مصر على السواء، وبينما موسى ـ عليه السلام ـ يجتاز ببعض مناطق المدينة إذا به يبصر اثنين يتقاتلان، أحدهما إسرائيلى، والآخر قبطى، فلما أبصر به الإسرائيلى استغاث به، فوكز القبطى وكزة أدت إلى موته، وتكرر هذا الحدث فى اليوم التالى، وإذا بنفس الرجل الإسرائيلى يتقاتل مع رجل آخر، وأدرك موسى ـ عليه السلام ـ أن الرجل عامل من عوامل الشغب وعدم الاستقرار، فقال له: إنك لَغُوى مبين، وفي هذا الموقف عرف أن موسى هو قاتل الرجل الذى مات للأمس، وانتشر الأمر بين الناس، وقرر رجال فرعون أن يقتلوا موسى، حتى بالأمس، وانتشر الأمر بين الناس، وقرر رجال فرعون أن يقتلوا موسى، حتى جاء من ينصحه بالخروج والنجاة بنفسه، وفي تصوير هذه الأحداث يقول القرآن الكريم: ﴿ وَلَمَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالسَّةُ عَنَ مَا الْكريم: ﴿ وَلَمَّ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاسُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) القصص، الآيات: ١١ ـ ١٣

وَدَخُلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ عَفْلَةٍ مِنَ أَهْلِهَا فَوَجَدَفِهَا رَجُكَيْنِ يَقْتَنِلَانِ هَلَا اِينَ هَلَا اِينَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

## ٥ . الخروج من مصر إلى أرض مدين:

وفى هذه المرحلة ودع موسى ـ عليه السلام ـ فترة الراحة والحياة الآمنة، وبدأ فترة المتاعب والمصاعب والحوف والمطاردة والعناء الشديد الذى لاقاه فى تلك الرحلة المضنية التى قطعها مشيا على الاقدام بدون طعام ولاشراب، ولا مأوى،

<sup>(</sup>١) القصص، الآيات: ١٤ ـ ٢١

<sup>(</sup>٢) القصص، الآيات: ٢١ ـ ٢٤

وقد يمكن تصور مدى المتاعب التي لاقاها نبي الله موسى حينما نحاول أن نتعرف على موقع أرض مدين التي أشارت إليها الآيات، إن موسى - عليه السلام - خرج من عاصمة مصر التي كانت تقع آنذاك جنوب القاهرة الحالية متجها نحو الشرق مجتازا الصحراء الممتدة من شرق القاهرة إلى السويس مندفعا في سيناء التي لم يكن يفصلها عن بقية أرض مصر آنذاك فاصل؛ إذ كانت الأرض ممتدة متصلة حتى أقصى الجنوب من جزيرة العرب، ويغلب على الظن أن أرض مدين كانت تقع في سيناء على مقربة من فلسطين والأردن، وأن أرض سيناء كانت مسرحا لما جرى بعد ذلك من أحداث إلى أن رجع موسى إلى مصر داعيا فرعون إلى الإيمان، وكذلك بعد أن خرج من مصر ومعه بنو إسرائيل، وفيها كتب عليهم التيه أربعين سنة لما رفضوا دعوة موسى إلى دخول الأرض المقدسة خشية من القوم الجبارين الذين يسكنونها، والتي ذكرها القرآن الكريم في قوله تعالى على لسان موسى: ﴿ يَنَقُومِ إِذْ خُلُوا ٱلْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَنَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَانْرَيْدُ واعَلَىٰ أَدْبَارُكُمْ فَلْنَقَلِبُواْ خَلِيرِينَ ﴿ قَالُواْ يَكُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمَاجَبَّادِينَ وَإِنَّا لَن نَّدَخُلَهَا حَتَّى يَغْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَغْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا وَخِنُونَ عَنَّهُ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا أَدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابِ فَإِذَا دَخَلَتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونٌ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓ أَإِن كُنتُ مُثَوْمِنِينَ عَنْ قَالُوايكُوسَى إِنَّالَن نَّدْخُلَهَ آبَدًامَّا دَامُوا فِيهَا فَأَذْهَب أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَائِلًا إِنَّا هَنَهُنَا قَاعِدُونَ عَنَّ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِيَّ فَأَفْرُقَ بَنْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَيْسِقِينَ ﴾(١).

#### ٦. لقاء موسى بشعيب عليهما السلام:

لما عادت ابنتا شعيب على غير العادة مبكرتين لفت ذلك انتباه أبيهما، فقصتا عليه ما وقع عند البئر، وسُقيًا موسى لهما، واقترحت إحداهما على أبيها أن يستأجره؛ لأن فيه صفتين تؤهلانه للقيام بهذه المهمة على خير وجه، وهما القوة

<sup>(</sup>١) المائدة، الآيات: ٢١ ـ ٢٦

والأمانة، ووافق الشيخ على اقتراح ابنته، وبعث بها لتدعوه إلى لقائه، وعند لقائهما قص موسى \_ عليه السلام \_ على الشيخ قصة مطاردة قوم فرعون له، فطمأنه وأخبره أنه صار في مكان آمن من أن يناله أذى من هؤلاء القوم الظالمين، وعرض عليه أن يتزوج إحدى ابنتيه على أن يقوم بالعمل له ثماني سنوات أو عشرا إن أراد، وبدأ موسى \_ عليه السلام \_ حياة آمنة مطمئنة مع ذلك الشيخ الكبير، وقد ذهبنا إلى أن هذا الشيخ الكبير هو شعيب ـ عليه السلام ـ تبعا لما قال به أكثرية العلماء؛ ولكن هناك من يقول: إن الشيخ لم يكن شعيبا؛ لأن شعيبا كان قبل ذلك بزمن بعيد، وإنما هو من قومه إما ابن أخيه أو ابن عمه، ويورد العلماء هنا تفصيلا للقاء خلاصته أن الشيخ عرض على موسى الطعام فامتنع خشية أن يكون ذلك عوضًا عما قام به من عمل من أعمال المروءة، وهو إنما أراد بما صنع وجه الله، فأخبره الشيخ أن هذه عادته وعادة آبائه من قبله، وفي تصوير أحداث هذه المرحلة يقول الحق ـ تبارك وتعالى ـ: ﴿ فِجُمَّاءَتُهُ إِحْدَىٰهُمَا تَمْشِيعَكِي ٱسْتِحْيَآءِ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَمَاسَقَيْتَ لَنَا ۚ فَلَمَّا جَاءَهُ، وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَهَ قَالَتَ إِخْدَنْهُمَا يَتَأَبُّونَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ قَالَتَ إِخْدَنَهُمَا يَتَأْبَتِ ٱسْتَخْجِرَةً إِنَ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَنْ حَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ ﴿ قَالَ إِنِي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَقَ هَلتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَنِيَ حِجَيْجُ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرُا فَمِنْ عِندِكٌ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكُ سَتَجِدُ فِت إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّكِلِحِينَ ﴿ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَيَيْنَكُ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَاعُدُونَ عَلَيٌّ وَٱللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴾(١).

وهنا نرى أن أجر عمل موسى هذه السنوات كان مهرا بزوجته، فهل يظل هذا أمرا معمولاً به فى شرعنا؟ إننا حينما نستعرض بعض الأحداث التى وقعت على عهد رسول الله ﷺ نرى أن رجلا أراد أن يتزوج ولم يكن عنده ما يتزوج به، وأن رسول الله ﷺ لما عرف أنه كَانَ يَحفظُ شَيْئاً مِنَ القُرآن زوَّجهُ مِنْهَا عَلَى أَنْ يُعلِّمها ما يحفظُ مِنَ القُرآنِ الكَرِيمِ. وهذا ليس شيئاً مقبوضا، ويعنى أن أجر

١٤) القصص، الآيات: ٢٥ ... ٢٨

العمل يصح أن يكون مهرا في شرعنا، والقاعدة الفقهية تقول: شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه.

#### ٧. اختيار الله لموسى ووحيه له إيذانا ببدء النبوة،

بعد أن قضى موسى - عليه السلام - فترة العمل التى اتفق عليها صحب أهله وخرج. وقد سئل رَسُولُ الله وَ الله وَ الأَجَلَيْنِ قَضَى مُوسَى عَلَيْه السَّلام؟ قَالَ: وأَفَاهُما ويفهم من آيات القرآن الكريم أن موسى - عليه السلام - لما خرج كان الوقت شتاء، وأن الليل أدركه في الطريق؛ فلذلك حاول أن يجد لأهله جذوة من النار يصطلون بها، أو أن يكشف له ضوء النار معالم الطريق، وقد تناول القرآن الكريم مشاهد هذه الرحلة في سورتين، هما: القصص، وطه، أما آيات القرآن الكريم مشاهد هذه الرحلة في سورتين، هما: القصص، وطه، أما آيات القصص فتقول: ﴿ فَلَمَّا فَضَى مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَياً هَلِيءَ الشَّرِينَ فِي ٱلمُقَعِينِ الطَّورِينَ النَّارِلَعَلَّ مَا تَعْمُ مَنْهُ الْمَالِينَ فِي ٱلمُقَعَةِ الْمُبَرَكَةِ مِنَ الشَّرَحَ وَالْمَالُونِ اللهُ اللهُ وَيَ مِن شَلِيعٍ الْوَادِ الْأَيْسَنِ فِي ٱلمُقَعَةِ الْمُبَرَكَةِ مِن الشَّجَرَةِ أَن يَلْهُ وَالْمَالِينَ فَي ٱلْمُعَلِينَ اللهُ وَيَ اللهُ وَيَ اللهُ اللهُ وَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَي اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَى اللهُ الله

واما آيات سورة طه فتقول: ﴿ وَهَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴿ إِذْ رَءَانَالَ فَقَالَ لِأَهْلِهِ آمَكُنُو الْإِنْ ءَانَسْتُ فَاكَا لَعَلِى ءَلِيهُ مُوسَىٰ اَوَاجِدُ عَلَى النَّارِهُ دُى ﴿ فَلَمَا أَلَىٰهَا ثُودِى يَدَمُوسَىٰ ﴿ إِنِّ أَنَا لَا يَكُ عَلَيْكَ إِلَوادِ الْمُقَدِّسِ طُوى ﴿ وَالْمَا أَلَىٰهَا فَوْدِى يَدُمُوسَىٰ ﴿ إِنِّ الْمَالَةُ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُنِي وَأَقِيهِ الصَّلُوةَ لِذِحْرِى ۚ فَلَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُنِي وَأَقِيهِ الصَّلُوةَ لِذِحْرِى ۚ فَيْ إِلَّا اللَّهُ لَا إِللَهُ إِلَّا أَنَا اللَّهُ لَا إِللَهُ إِلَّا أَنَا اللَّهُ لَا إِللَهُ إِلاَّانَا أَلَا اللَّهُ لَا إِللَهُ إِلاَّانَا فَاعْبُدُنِ وَأَقِيهِ الصَّلُوةَ لِذِحْرِى فَلَى إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالُولِهُ إِللَّاللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَنْهُ مَا وَلَا عَنْهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُلْلَالِلْمُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) القصص، الآيات: ٢٩ ـ ٣١

وإذا أردنا أن نتعرف على المناهج التى استعملت فى المراحل التى عرضناها حتى الآن من حياة موسى \_ عليه السلام \_ فإننا نرى أنها ربانية المصدر، وأنها تدخل فى تقسيم المناهج من حيث مصدرها؛ ولهذا فهى مناهج ربانية معصومة عن الخطأ، وهى أصل لغيرها؛ لأنها من لدن عليم حكيم سبحانه وتعالى.

٨ ـ دعاء موسى ـ عليه السلام ـ ربه أن يؤيده ببعض الوسائل الثاتية ويشد عضده بأخيه هارون عليه السلام:

ادرك نبى الله موسى \_ عليه السلام \_ عظم المسئولية الملقاة على عاتقه فاتجه اليه \_ سبحانه \_ بالدعاء أن يشرح صدره للنهوض بهذه المسئولية، وأن يمنحه القدرة على البيان للتعبير المقنع عما يريد إبلاغه من الدعوة إلى الله سبحانه، وأن يجعل الأمر سهلا عليه، وأن يكون له معين ووزير من أهله هو أخوه هارون \_ عليه السلام \_ وفي اتجاه موسى \_ عليه السلام \_ بهذه الدعوات إلى الله سبحانه تعليم للدعاة أن يطلبوا العون من الله، وأن يمنحهم الصدق في القول والإخلاص في العمل، يقول الله \_ سبحانه \_ على لسان موسى \_ عليه السلام \_: ﴿ قَالَ رَبِّ الشَّرَةِ لِي صَدّرِي فَنَ وَيَرَا مِنَ الله وَالْمَالُونَ الله وَالْمَالُونُ وَالله وَالْمَالُونَ الله وَالْمَالُونُ وَالله وَالْمَالُونُ وَالله وَلَا الله وَلَمْ الله وَالْمَالُونُ وَالله وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالله وَلَا الله وَلَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالله وَلَالُونُ وَالله وَلَا وَالْمَالُونُ وَالله وَلَالْمَالُونُ وَالله وَلَوْلُونُ وَالْمَالُونُ وَالله وَلَالْمَالِهُ وَلَا وَلَا الله وَلَا وَلَا وَلَا الله وَلَا وَلْمُ وَلَا وَلْمُولُولُونُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلْ

<sup>(</sup>١) طه، الآيات: ٩ ـ ٢٣

<sup>(</sup>٢) طه، الآيات: ٢٥ ـ ٣٦

#### ٩ ـ أمر الله لموسى وهارون أن يتجها إلى فرعون:

لا أوحى الله لموسى أنه اختاره للنبوة، ودعا موسى ربه أن يؤيده بأخيه، واستجاب له، أمرهما أن يذهبا إلى فرعون لعله يعود عن طغيانه، وأوصاهما بأن تكون دعوتهما إياه بالرفق واللين، وفي هذا تعليم للدعاة كى يسلكوا سبيل الحكمة والموعظة الحسنة، وأن يكون الرفق هو السمة التي يتخلق بها الدعاة، الأن الرفق لا يكون في شَيء إلا زانه، ولا يُنزع من شَيء إلا شانه وقد أرشدنا القرآن الكريم إلى أخلاق النبي على التي التي جمعت حوله القلوب، وفي مقدمتها الرحمة واللين والسلامة من الفظاظة والغلظة، يقول الله تعالى: ﴿ فَيِمَارَحْمَةِ وَشَاوِرُهُمْ فِي اللّهُ إِنَّاللّهُ يُولِكُ اللّهُ يَعْلَى اللهُ عَلَى اللّهُ إِنَّاللّهُ يُحِبُ الْمُتَوِيكِينَ ﴾ (١) والدعاة في وَشَاوِرُهُمْ فِي اللّهُ إِنَّاللّهُ يُحِبُ الْمُتَوَيِّكِينَ ﴾ (١) والدعاة في حاجة ماسة إلى أن يتعلموا من حياة الأنبياء ما يساعدهم على النجاح حاجة ماسة إلى أن يتعلموا من حياة الأنبياء ما يساعدهم على النجاح في دعوتهم، فإن الله تعالى لم يذكر لنا قصصهم في القرآن الكريم للمتعة والنسلية، وإنما ذكرها للعبرة والعظة كما يقول سبحانه: ﴿ لَقَدْكَانَ فِي قَصَصِهِمْ وَالنسلية، وإنما ذكرها للعبرة والعظة كما يقول سبحانه: ﴿ لَقَدْكَانَ فِي قَصَصِهِمْ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى المعادة عَلَى النجاحة والنسلية، وإنما ذكرها للعبرة والعظة كما يقول سبحانه: ﴿ لَقَدْكَانَ فِي قَصَهِمِهُمُ وَالنّهُ إِلَى اللّهُ اللهُ الله الله عَلَى المَعَالَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى النجاحة عما يقول سبحانه الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ الل

وعلى هذا المنوال أمر الله نبيه موسى وهارون أن يَدْعُوا فرعون، يقول الله تعالى: ﴿ اَذْهَبَ أَلِنَ وَكُرِى ﴿ اَذْهَبَ أَلِنَ وَكُرِى ﴾ اَذْهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَىٰ ﴿ اَنْهُ طَعَىٰ اللّهَ فَقُولًا لَهُ وَقُولًا لَيْنَا لَعَلَهُ مُنَا لَكُمُ وَلَا لَيْنَا فَانَا فَا فَانَ يَفُرُطُ عَلَيْنَا أَوْلَ يَطْعَىٰ ﴿ فَقُولًا لِنَا اَعْدُولُوا لِيَا اَللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللل

<sup>· (</sup>١) آل عمران، الآية: ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) يوسف، من الآية: ١١١

<sup>(</sup>٣) طه، الآيات: ٤٢ ـ ٤٨

ونلاحظ أن المنهج المستعمل في هذه الآيات هو المنهج العاطفي، وأن الأسلوب هو أسلوب الموعظة الحسنة في شكلي الترغيب والترهيب.

على أن القرآن الكريم قد أشار إلى أمر الله \_ سبحانه \_ لموسى أن يتوجه إلى فرعون فى سورة الشعراء فى قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكُ مُوسَىٰ أَنِ الْقَوْمَ الظَّلِيمِينَ وَعُونَ فَى سورة الشعراء فى قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكُ مُوسَىٰ أَنِ الْقَوْمَ الظَّلِيمِينَ وَلاَ يَنطَلِقُ لَيْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنْقُونَ لَلْ قَالَ رَبِّ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ لَلْ قَالَ كَلَّا فَاذَهِبَا لِيسَانِى فَأْرُسِلَ إِلَىٰ هَدُونَ لَلْ قَلُ مَلَىٰ فَلَيْ اللهِ عَلَىٰ ذَبُّ فَأَخَافُ أَن يَقْتُ لُونِ لَيْ قَالَ كَلَّا فَاذَهِبَا لِسَانِى فَأْرُسِلَ إِنَّا مَعْكُم مُستَمِعُونَ فَلْ فَأَيْبَا فِرْعَوْنَ فَقُولا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَلَمِينَ لَا أَنْ أَرْسِلَ مَعَالَىٰ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى سورة القصص مَعَنَا بَيْنَ إِسْرَةِ يلَ ﴾ (١). وكذلك جاءت الإشارة إلى ذلك فى سورة القصص الحمالا.

#### ١٠ ـ اللقاء بين موسى ـ عليه السلام ـ وفرعون، وما دار بينهما من حوار:

<sup>(</sup>١) الشعراء، الآيات: ١٠ ـ ١٧

لِأُوْلِي ٱلنَّهَىٰ ﴿ فَيْ هِمِنُهَا خَلَقَنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴿ وَلَقَدْ أَرَيْنَهُ اللَّهُ اللَّ

اما آیات سورة الشعراء فقد بداها فرعون بتذكیر موسی - علیه السلام - بایام طفولته وصباه التی قضاها فی بیته، وإقدامه علی قتل رجل مصری، ثم تابع الحوار علی النمط الذی سبق، إلا أنه حاول أن يثیر الملاً من قومه ضد موسی متهما إیاه بالجنون، تقول الآیات: ﴿ قَالَ أَلْمَرْرَبِكَ فِیمَا وَلِیدُا وَلِیدُا وَلِیشْتَ فِیمَامِنْ عُمُركِ سِنِینَ متهما إیاه بالجنون، تقول الآیات: ﴿ قَالَ أَلْمَرْرَبِكَ فِیمَا وَلِیدُا وَلِیدُا وَلِیشْتَ فِیمَامِنْ عُمُركِ سِنِینَ مَهما ایاه بالجنون، تقول الآیات: ﴿ قَالَ أَلْمَرْرَبِكَ فِیمَا وَلَیدُا وَلِیدُا وَلِیشْتَ فِیمَامِنْ وَلَا اللهَ اللهَ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ الْكَيْفِرِينَ فَى قَالَ اللهَ وَلَا اللهَ اللهَ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) طه، الآيات: ٤٩ ـ ٨٥

# وَأَخَاهُ وَٱبْعَثْ فِٱلْدَآ إِنِ حَشِرِينَ إِنَّ يَأْتُولَ بِكُلِّ سَحَّادٍ عَلِيمٍ (١).

ونجد أن المنهج العقلى يغلب على الحوار في هذه الآيات، وكذلك أسلوب المحاكمات العقلية والجدل والمناظرة، ثم تضمنت الآيات المنهج الحسى حينما ألقى موسى عصاه وأخرج يده.

## ١١ ـ إبطال كيد السحرة ثم إيمانهم وتهديد فرعون لهم:

لما أصر فرعون على كفره بعد الحوار الذى دار بينه وبين موسى ـ عليه السلام ـ مهددا نبى الله موسى بأنه سيلقى به فى السجن لو اتخذ إلها غيره، ولما أظهر موسى المعجزات التى أيده الله بها من قلب العصاحيّة، وإخراج يده بيضاء للناظرين أفهم فرعون قومه أن موسى ساحر، وأنهم لابد أن يواجهوه بسحرة مثله، وجمع فرعون السحرة من كل مدينة، ووعدهم ومنّاهم بالمكانة والجوائز السخية، وحدد يوم عيد لهم يجتمع فيه الناس ليحضروا ويشاهدوا هذا الموقف الفريد.

وما كاد السحرة يرون سحرهم وقد بطل حتى أدركوا أن موسى ليس بساحر وإنما هو رسول كريم، فأعلنوا إيمانهم، وثارت ثائرة فرعون، فهددهم بالقتل والصلب في جذوع النخل، فلم يبالوا بوعيده بعدما ظهرت لهم الآيات، وقالوا: آمنا برب هارون وموسى.

وفى وصف القرآن الكريم لهذا المشهد المثير وما وقع فيه من أحداث ومفاجآت يقول الحق ـ تبارك وتعالى ـ: ﴿ قَالَ أَجِمْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَكُمُوسَى ﴿ فَالَ أَجِمْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَكُمُوسَى ﴿ فَلَنَا أَيْنَاكَ بِسِحْرِمِثْلِهِ فَأَجْعَلْ بَيْنَا فَايَنِيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُغْلِفُهُ فَعَنْ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا شُوى فَلَنَا أَيْنَاكَ بِسِحْرِمِثْ لِلْهُ فَالْمَالِمِينَ فَلَا أَنْ فَعَمَا لِينِينَةِ وَأَن يُحْشَرُ النَّاسُ ضُحَى ﴿ فَنَو لِلْمُ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُمُ مَا فَاللَّهِ مَا لَكُ مِنْ اللَّهِ عَلَى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُمُ مَا لَيْ فَاللَّهُ مِنَا لَهُ مِنْ وَقَلْ فَاللَّهِ مَا لَكُولُهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الْعَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

<sup>(</sup>١) الشعراء، الآيات: ١٨ ـ ٣٧

مَنِ اَفَتَرَىٰ اِنَّ فَنَنْ رَعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُوا الْنَجْوَىٰ اِنَّ قَالُواْ إِنْ هَلَانِ لَسَحْرِينِ يَرِيدَانِ أَن يُحْرِيا كُوْ فَالْمَانِ الْكُوْمَ مِنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَدْ هَبَايِطْرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى الْآنَ فَالْحَوْمَ مِنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَدْ هَبَايِطْرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى الْآنَ فَالْحَوْمَ مَنْ أَنْكُونَ أَوْلُ مَنْ ثُمُ الْفَعُواْ فَلِحَ الْمُوْمَ مَنْ الْسَعْمَ مَنِ السَعْمَلِينَ اللَّهُ مَعْ الْمُؤْمَ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُؤْمَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّ

وفي سورة الشعراء يقول الله تعالى: ﴿ قَالَ اللَّمَ لا حَوَلَهُ إِنَّ هَلَا السَيرُ عَلِيمٌ الْهَ الْمَ اللَّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>١) طه، الآيات: ٥٧\_٧٦

وحينما نمعن النظر في آيات القرآن الكريم التي تعاملت مع هذا الموقف سواء ما جاء في سورة طه أو ما جاء في سورة الشعراء نجد أنها قد استعملت أكثر من منهج وأكثر من أسلوب، ففي آيات سورة طه نرى استعمال المنهج العاطفي ابتداء من الآية التي تقول: ﴿ قَــَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيّلَكُمُ لَا نَفْتَرُواْ عَلَى اللهِ صَالِيَة هو يَعذَابُ وَقَدّ خَابَ مَنِ آفَتَرَىٰ ﴾ ونرى أن الأسلوب المستعمل في هذه الآية هو أسلوب الموعظة الحسنة في شكل الترهيب.

واستعمل كذلك المنهج الحسى ابتداء من قوله تعالى: ﴿ فَإِذَاجِاهُمُ وَعِصِيتُهُمْ وَعِصِيتُهُمْ وَعِصِيتُهُمْ وَعُصِيتُهُمْ اللّهِ اللّه الله الله الله الله عوله: ﴿ فَالْقِيَ السّحَرَةُ سُجَدًا ﴾ وتجد كذلك اسلوب التهديد والترهيب في قول فرعون للسحرة: ﴿ فَالْأَقْطِعَرَ اَيَّذِيكُمْ وَأَرْجُلُكُم مِنْ خِلَفٍ وَلَأَصَلِبَنَكُم فِي جُذُوعِ النّخْلِ ﴾ وكذلك في آيات سورة الشعراء نجد المنهج العاطفي واسلوب الترغيب في قول فرعون للسحرة لما قالوا له: ﴿ أَبِنَّ لَنَا لَا أَمْلُ إِن كُنَا نَحْنُ الْعَلِينِ فَي قول فرعون : ﴿ فَلَسَوْفَ تَعَامُونَ لَا فَيَطِعَنَ آيَدِيكُمْ وَاللّه الله الله الله الله الله الترهيب والتهديد في قول فرعون: ﴿ فَلَسَوْفَ تَعَامُونَ لَا فَيَطِعَنَ آيَدِيكُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الله الله والتهديد في قول فرعون: ﴿ فَلَسَوْفَ تَعَامُونَ لَا فَيَطِعَنَ آيَدِيكُمْ وَالنّهُ وَلَا مُرْعِونَ وَاللّهُ وَلَا فَرَعُونَ لَا فَيَعْنَ آيَدِيكُمْ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا فَرَعُونَ وَلَا اللّهُ وَلَا فَرَالْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ وَلَا اللللللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

ونرى المنهج الحسى فى قوله تعالى: ﴿ فَٱلْقَوَّاحِبَا لَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوَابِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّالَنَحْنُ ٱلْعَلِبُونَ ﷺ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَاهِى تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﷺ فَأَلْقِى ٱلسَّحَرَةُ سَنْجِدِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) الشعراء، الآيات: ٣٤ ـ ٥١

#### ١٢. طلب فرعون من هامان أن يبنى له صرحا:

لما انتهى الموقف السابق بإيمان السحرة الذين حشدهم فرعون ليظهروا كذب ادعاء موسى انقلب الموقف رأسا على عقب، وربما دعا ذلك الكثيرين أن يفكروا في الإيمان بما جاء به موسى، وربما يكون فرعون قد أدرك ذلك، فأراد أن يموه على عامة الناس، فطلب إلى هامان أن يبنى له صرحا ليصعد عليه \_ فى زعمه \_ ويتحدث مع إله موسى؛ لأنه يظن أن موسى كاذب، وفى ذلك يقول القرآن الكريم: ﴿ وَقَالَ فِرَعَوْنُ يَنْهَا مَنُ أَبِينِ لِي صَرِّحًا لَعَ لِي آلِكُ الْأَسْبَكِ ثَنِ الْسَبِيلِ السَّمَاوَتِ فَالَسَّمَاوَتِ فَالسَّمَا لَهُ عَلَا اللهِ مُوسَىٰ وَإِنِي لَأَظُنَّ أُرِ كَالِي مُوسَىٰ وَإِنِي لَأَظُنَّ أُركَ عَلِهِ وَصُدَّ عَنْ السَّمِيلِ وَمَا كَانِهُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنْ السَّمِيلِ وَمَا كَانِهُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنْ السَّمِيلِ وَمَا كَانَهُ وَمَا كَانَهُ مُوسَىٰ وَإِنِي لَأَظُنَّ أُركَ اللهِ اللهِ عَنْ السَّمَ اللهِ عَنْ السَّمِيلِ وَمَا كَيْدُورَ عَوْرَ اللهِ اللهِ عَنْ السَّمِيلِ وَمَا كَيْدُورَ عَوْنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الله

#### ١٣ ـ استبداد الغيظ بفرعون وإعلانه عن رغبته في قتل موسى:

لم يستطع فرعون أن ينسى إيمان السحرة، وما يتركه ذلك من أثر في نفوس العامة فتمادى في تخبطه، وبعد أن طلب من هامان أن يبنى له صرحا أعلن أنه يريد قتل موسى؛ لأنه يخشى أن تؤثر دعوته في أهل مصر فيتركوا دينهم ويتبعوا دين موسى، ولما بلغت هذه الصيحة الحاقدة أسماع موسى استعاذ بالله من كل متكبر جبار، يقول الله تعالى في هذا المعنى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِثَايِنِيْنَا وَسُلُطَنِ مَتَكبر جبار، يقول الله تعالى في هذا المعنى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِثَايِنِيْنَا وَسُلُطَنِ مُنْ اللهِ عَلَى فَي هذا المعنى: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِثَايَا عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَعَوْنَ وَهَلَمُنَ وَقَلُونِ فَقَالُوا سَلَحِرُ كَذَابُ فَنَ فَلَمَا جَاءَهُم وَمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَعَوْنَ وَهَلَمُ اللهُ وَعَوْنَ وَهَلَمُ اللهُ وَعَالَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَوْنَ وَقَلُ اللهُ وَعَوْنَ وَقَلُ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَالَ اللهُ عَلَى اللهُ وَعَالَ اللهُ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَمُ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَلَكُ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَمُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

وكان هذا الإعلان من فرعون عن رغبته في قتل موسى سبباً في أن يتكشف أن هناك مؤمنين بموسى من قوم فرعون، ولم يجدوا بدا من أن يعلنوا عن إيمانهم

<sup>(</sup>١) غافر، الآيتان: ٣٦، ٣٧

<sup>(</sup>٢) غافر، الآيات: ٢٣ ـ ٢٧

لما أحسوا بالخطر يتهدد صاحب الدعوة موسى ـ عليه السلام ـ فأخذ أحدهم يعيب على فرعون وقومه عزمهم على إيذاء موسى، ويحذرهم من العواقب؛ حتى لا يغتروا بما هم فيه من ملك وسلطان، فيوشك ذلك أن ينحسر عنهم، ويواجهوا مصيرهم حين لا يجدون حجة يتعللون بها.

وهذا يعنى أن دعوة موسى قد وجدت طريقها إلى قلوب أناس من قوم فرعون بعدما رأوا الآيات التى لا يسبع منصفا أن يتجاهلها، وعن هذا الموقف يقول الله تعالى: ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُّ وَمِنُ مِنَ الله فَعَوْرَ يَكُنُ وَإِيمَانَهُ أَلَقَ تُكُونَ وَجُلًا أَن يَقُولَ رَقِى الله تعالى: ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُّ وَمِن وَيَهِ كُمْ الله وَعَلَى الله وَقَلَ الله وَقَدْ جَآءَ كُمْ إِلله الله وَقَلَ وَقَلَ الله وَقَلْ الله وَقَلَ الله وَقَلْ الله وَقَلَ الله وَالله وَقَلْ الله وَقَلَ الله وَقَلْ الله وَقَلْ الله وَقَلْ الله وَالله وَالله وَقَلْ ا

ونلمح في الجزء الأولِ من الآيات التي عرضت موقف مؤمن آل فرعون استعمال المنهج العقلي، والمحاكمات العقلية كأسلوب لهذا المنهج العقلي.

أما الآيات التى بدأت بقول تعالى: ﴿... إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثْلَ يَوْمِ الْخَالِبِ ... إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثْلَ يَوْمِ الْخَالِبِ عليها وأسلوب الموعظة الحسنة في شكل الترهيب.

<sup>(</sup>١) غافر، الآيات: ٢٨ ــ ٣٤

## ١٤. ابتلاء الله آل فرعون بألوان من العذاب:

لما تمادي فرعون وقومه في تكذيب نبي الله موسى \_ عليه السلام \_ بعدما رأوا من الآيات والمعجزات التي أيده الله بها، وما بدا من تكبر فرعون وطغيانه لما قال لقومه: ما علمت لكم من إله غيرى، وطلبه إلى هامان أن يبنى له صرحا، وعزمه على قتل موسى، وطاعة قومه له في ادعائه، واستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، ابتلاهم الله بإرسال الجراد عليهم والقمل والضفادع، واختلاط الدم بالماء يشربونه؛ لعلهم يعودون إلى الحق، وينتهون إلى الصواب الذى ضلوا عنه، فلما رأوا ما هم فيه من منغصات أرسلها الله عليهم بسبب كفرهم لجأوا إلى موسى يطلبون إليه أن يدعو ربه ليصرف عنهم ما يعانون من البلاء، وحينما يصرف الله عنهم ما هم فيه سيؤمنون بموسى وسيرسلون معه بني إسرائيل، فدعا موسى ربه فصرف عنهم، وكان المنتظر أن يؤمنوا بعدما رأوا، ووفاء بما وعدوا به، ولكنهم نكثوا ما عاهدوا عليه، وعادوا إلى طغيانهم وكفرهم؛ ولذلك حلت عليهم نقمة الله، يقول القرآن الكريم في هذه المرحلة: ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَا مَا لَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّينِينَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكُّرُونَ وَ فَإِذَا جَآءَتُهُ مُ الْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَاذِوْ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّتَ أُو يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَدُّ وَأَلَّ إِنَّمَا طَلِّهُرُهُمْ عِندَاللَّهِ وَلَكِنَّ أَحَتُرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْلِنَا بِهِ عِنْ اَيْتِو لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا غَنْ لُكَ بِمُؤْمِنِينَ عَلَيْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ ءَاينتِ مُّفَصَّلَتِ فَاسْتَكَكَبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا تَجْرِمِينَ عَنْ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْرُ قَالُواْ يَنْمُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبِّكَ بِمَاعَهِدَ عِندَكَ لَهِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُوْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلُنَّ مَمَكَ بَنِي إِسْرَاءِيلَ عَنْ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلِ هُم بَلِغُوهُ إِذَاهُمْ يَنكُثُونَ ﴾(١).

وقد أشار القرآن الكريم إلى نفس المرحلة في سورة الزخرف ولكن في إيجاز

<sup>(</sup>١) الأعراف، الآيات: ١٣٠ ـ ١٣٥.

حيث يقول سبحانه: ﴿ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ اَدْعُ لَنَارَيَّكَ بِمَاعَهِدَ عِندَكَ إِنَّا لَمُهَ تَدُونَ فَيَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُنُونَ ﴾ (١).

غطى الكفر والعناد على بصيرة فرعون فلم ينتفع بما رأى من الآيات الباهرات، ولم يتعظ قومه بما رأوا من آثار قدرة الله حينما صرف عنهم انواع البلاء استجابة لدعوة موسى - عليه السلام - وتابعوا فرعون في ادعائه وافتخاره بما لديه من ملك وقصور تجرى من تحتها الانهار، وما يمتلكه من زينة الحياة الدنيا التي ليس لدى موسى - عليه السلام - شيء منها؛ ولهذا كان هذا الطغيان وذلك الكفران سببا إلى أن يحل بهم الغرق، وينزل بهم عذاب الله، ويعبر القرآن الكويم عن الفترة التي سبقت الغرق فيقول: ﴿ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَرْمِهِ قَالَ يَكُونُ اللَّهِ مَلَا اللهُ وَيَعِبُونَ هَوَ اللَّهُ الْمُكَنِيم عَن الفترة التي سبقت الغرق فيقول: ﴿ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَرْمِهُ وَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الل

## ١٥ . انظلاق البحر، ونجاة بني إسرائيل، وغرق فرعون وقومه:

حشد فرعون ماشاء من رجاله، ودعاهم إلى القضاء على موسى وبنى إسرائيل، وكان موسى \_ عليه السلام \_ قد خرج ببنى إسرائيل ليلا متجها نحو الشرق، ولما رأوا فرعون ومن معه يتابعونهم تملكهم الخوف والقلق خشية من أن يلحق بهم فرعون ورجاله، وأخبروا موسى بما يساورهم من خوف وقلق، فطمأنهم موسى \_ عليه السلام \_ قائلا: إن معى ربى سيهدينى. ولما دنوا من شاطىء البحر أوحى الله إلى نبيه موسى \_ عليه السلام \_ أن يضرب البحر بعصاه، فانحسر الماء إلى جانبين، كل منهما كالجبل العظيم، وتهيأ لموسى ومن معه طريق يابس فى البحر، فعبروا البحر، وتبعهم فرعون ومن معه من رجاله، فأطبق يابس فى البحر، فعبروا البحر، وتبعهم فرعون ومن معه من رجاله، فأطبق

<sup>(</sup>١) الزخرف، الآيتان: ٤٩، ٥٠

<sup>(</sup>٢) الزخرف، الآيات ٥١ ـ ٥٦

عليهم الماء فغرقوا، يحدثنا القرآن الكريم عن هذا الحدث في عدة مواضع، في سورة البقرة، والأعراف، ويونس، وطه، والشعراء، والدخان، وسور أخرى.

وتقول آيات سورة الشعراء: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِيعِبَادِى َ إِنَّا كُمْ مُتَّبِعُونَ فَى وَأَنَا لَمَنَيْ فَالْمِسَلُمُ وَالْمَالَيْنِ حَشِرِينَ فَى إِنَّا هَا وَكُوْرُ وَمَقَامِ كَرِيعِ فَى وَإِنَّهُمْ لِنَا لَغَايِظُونَ فَى وَإِنَّا لَحَيثُم عَلَيْ وَالْمَالَيْنِ حَشِرِينَ فَى إِنَّا لَهُ وَيَعُونِ فِي وَكُنُورُ وَمَقَامِ كَرِيعِ فَى كَذَالِكَ وَأَوَرُثَنَاهَا بَيْ عَلَيْ وَلَا الْمَعْمَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَالْمَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِلُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

أما آيات سورة طه فتقول: ﴿ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا ۚ إِلَى مُوسَىٰۤ أَنْ أَسْرِيعِبَادِى فَأَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِيبَسَا لَا تَخَلَفُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ ﴿ فَيْ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ - فَغَشِيهُم مِّنَ ٱلْمِيمَ مَا غَشِيَهُمْ ﴿ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ ﴾ (٢).

ولو أردنا أن نتعرف على نوع المناهج والأساليب التي استعملت في الآيات السالفة لرأينا المنهج الحسى واضحا فيها؛ إذ أمر الله موسى أن يضرب البحر

<sup>(</sup>١) الشعراء، الآيات: ٥٢ ـ ٦٧

<sup>(</sup>٢) طه، الآيات: ٧٧ \_ ٧٩

<sup>(</sup>٣) يونس، الآيات: ٩٠ ـ ٩٢

بعصاه فانفلق إلى فرقين عظيمين، كل فرق كالطود العظيم، وقد رأى بنو إسرائيل وفرعون وجنوده انحسار ماء البحر، واتخذوا لهم فيه طريقا، وانحسر الحادث الخارق للعادة عن نجاة بنى إسرائيل وغرق فرعون وجنوده، وهذه كلها أمور محسوسة رآها وعايشها من كان هناك من الفريقين.

وإلى هذا الحد من أحداث دعوة موسى \_ عليه السلام \_ انتهى الصراع بين الحق الذى جاء به موسى وبين الباطل الذى كان يمثله فرعون بادعائه الألوهية ، ولكن بدأ طور آخر من دعوة موسى \_ عليه السلام \_ يتمثل فى موقف بنى إسرائيل بعد أن نجاهم الله من العذاب والقتل ، وقد رأوا من آيات الله التى آتاها لنبيه موسى ما يجعلهم فى الذروة من اليقين والاستجابة والإيمان بالله الذى أرسل لهم موسى ونجاهم على يديه من البلاء الذى عانى منه أجيالهم قبل أن يرسل الله إليهم موسى، وقوم قد عايشوا هذه الأحداث ورأوا ما صنع الله لهم رأى العين كان المنتظر أن يكونوا نموذجا للطاعة والاستسلام لأمر الله واتباع ما يدعوهم إليه نبيهم \_ عليه السلام \_ ولكن بنى إسرائيل سرعان ما نسوا كل ذلك حينما رأوا قوما يعكفون على أصنام لهم، فطلبوا إلى موسى أن يجعل لهم إلها مثل هذه الآلهة ، وهذا الطلب الغريب أول المظاهر التى بدت من بنى إسرائيل مثل هذه الآلهة ، وهذا الطلب الغريب أول المظاهر التى بدت من بنى إسرائيل التى تدل على كفرانهم لنعم الله عليهم ، ونكرانهم لحسن ما صنع الله بهم .



# مظاهر تمرد بني إسرائيل ونكرانهم للجميل

## ١ ـ طلب بني إسرائيل من موسى أن يجعل لهم إلها:

# ٢ ـ اتخاذهم العجل:

لما ذهب موسى \_ عليه السلام \_ لميقات ربه استخلف أخاه هارون \_ عليه السلام \_ على بنى إسرائيل، وأثناء ذلك صنع لهم السامرى عجلا من الذهب الذى أخذوه معهم من قوم فرعون، وعكفوا على عبادته، ولم يستمعوا إلى نصح هارون \_ عليه السلام \_ لهم ونهيه إياهم عن هذا الكفر مذكرا إياهم أن الله هو إلههم، لكنهم أصروا على عبادة العجل حتى يرجع إليهم موسى، وكانت

<sup>(</sup>١) الأعراف، الآيات: ١٣٨ ـ ١٤١

غيبة موسى قد استمرت أربعين ليلة كما قال تعالى: ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَافِيكَ لَيْكَةُ وَأَتَمَمْنَكَا إِمَعْشِرِ فَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ الْرَبِيرِ لَيْسَالَةً ﴾ (١). وقد أخبره الله أن قومه قد فتنوا باتخاذهم العجل إلها، وقد تحدث القرآن الكريم عن هذا الموقف في سورتي الأعراف وطه، أما آيات سورة الأعراف فتقول: ﴿ وَالَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِن مُعْدِهِ مَو رَأَقًا أَنَّهُ اللهُ مُولَا أَنْهُ اللهُ اللهُ مُولَا أَنْهُ اللهُ مُولَا أَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَلَيْهِ مِن اللهُ مَا مُؤلِقًا أَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُولِقَالُ اللهُ اللهُ اللهُ وَقَالُ اللهُ اللهُ مُولِكُولُ مِن اللهُ مَا اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) الأعراف، من الآية :١٤٢

<sup>(</sup>٢) الأعراف، الآيات: ١٤٨ ـ ١٥٢

أَفْعَصَيْتَ أَمْرِى عَنْ قَالَ يَبْنَقُمَ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَقِ وَلَا بِرَأْسِيَّ إِنِي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَقْت بَيْنَ بِمَا بَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي عَنْ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسَمِرِي عَنْ فَيْ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمَ يَعْمُرُوا بِدِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِن أَثُو الرَّسُولِ فَنَا بَذُتُهَا وَكَ ذَلِكَ سَوَلَت لِى لَمْ يَعْمُرُوا بِدِ فَقَبَضْتُ فَبَعْتُ فَيْ الْمَن الْثُولِ الرَّسُولِ فَنَا بَذُتُهَا وَكَ ذَلِكَ سَوَلَت لِى لَمُ يَعْمُرُوا بِدِ فَقَبَضْ اللَّهُ وَلَا لَكُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْولِ الْمُؤْولِ الْمُؤْولِ الْمُؤْولِ الْمُؤْولِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْولُولُولُولُ الْمُؤْولِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

### : ٣. طلبهم رؤية الله جهرة:

وهذا مظهر آخر من مظاهر تمرد بنى إسرائيل وعنتهم لنبى الله موسى - عليه السلام - حيث قالوا له: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وفى ذلك يقول الله تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَنْمُوسَىٰ لَنَ نُوْمِنَ لَكَ حَتَىٰ نَرَى اللّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَ تُكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنشُمْ تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَنْمُوسَىٰ لَنَ نُوْمِنَ لَكَ حَتَىٰ نَرَى اللّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَ تُكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنشُمْ لَعَلْمُونَ فَيُ اللّهُ عَلَيْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

# ٤ ـ تبرمهم بنعمة الله عليهم:

<sup>(</sup>١) طه، الآبات: ٨٣ ـ ٩٨

<sup>(</sup>٢) البقرة، الآيتان: ٥٥ ، ٥٦

وَبَآءُو بِعَضَبِوِمِنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِنَايَنْتِٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيَّتِنَ بِعَيْرِ ٱلْحَقِّ ذَلِكَ بِمَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴾ (١).

# ٥- إيذاؤهم موسى عليه السلام - بكثرة الأسئلة لما أمرهم بذبح البقرة:

يقول الله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ اللّهَ يَاٰمُنُكُمُ أَن تَذْبَعُوابَقَرَةً قَالُواْ
النَّخِذُنَا هُرُوَّا قَالَ اَعُودُ بِاللّهِ أَنْ اَكُونَ مِنَ الْجَهِلِينَ ثَنَا مَالُوْ اَدْعُ لَنَا رَبّكَ يُبَيِن لَنَا مَا
هِمْ قَالَ إِنّهُ رَيْقُولُ إِنّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا يَكُرُعُوانُ بَيْنَ ذَلِكَ فَافَع لُوا مَا تُوْمَرُونَ
هِمْ قَالُ إِنّهُ رَيْقُولُ إِنّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِينَ وَلَا يَكُرُعُوانُ بَيْنَ ذَلِكَ فَافَع مُوامَا تُوْمَرُونَ وَلَا مَا مُوْلُهُ فَاللّهُ لَهُ مَا وَلَا يَسْتَمَا وَإِنّا مَا يَوْمُ لَا اللّهُ لَهُ مَنْ اللّهُ لَهُ مَا اللّهُ لَهُ مَا اللّهُ لَهُ مَا لَوْنُهُمْ اللّهُ لَهُ مَنْ اللّهُ لَهُ مَنْ اللّهُ لَهُ لَكُ لَكُ لَكُ لَكُ اللّهُ لَكُ لَكُ لَكُ لَا اللّهُ لَكُ لَكُ لَا اللّهُ لَكُمْ لَا اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ لَكُ لَكُ لَكُ لِكُولُ اللّهُ لَكُمْ لَكُولُ اللّهُ لَكُمْ لَكُولُكُ اللّهُ لَكُمْ لَكُولُ اللّهُ لَكُمْ لَكُولُكُ اللّهُ لَكُمْ لَكُولُ اللّهُ لَكُمْ لَكُولُ اللّهُ لَكُمْ لَلْ اللّهُ لَكُمْ لَلْكُولُ اللّهُ لَكُمْ لَا لَهُ لَكُمْ لَكُولُ اللّهُ لَلْكُولُ اللّهُ لَلْمُ لَلْ اللّهُ لِللّهُ لَلْ اللّهُ لَكُمْ لَكُولُ اللّهُ لَلْكُولُ اللّهُ لَلْكُولُ اللّهُ لَكُمْ لَلْكُولُ اللّهُ لَلْهُ لَلْكُولُ اللّهُ لَلْكُولُ اللّهُ لَلْكُولُ الْمِنْ لَكُولُ اللّهُ لَلْكُولُ اللّهُ لَلْكُولُ اللّهُ لَكُمْ لَلْكُولُ اللّهُ لِلللّهُ لَلْكُولُ اللّهُ لِلللّهُ لَلْكُولُ اللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لَلْكُولُ اللّهُ لِللللّهُ لِللّهُ لَلْكُولُ اللّهُ لِللللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلللللّهُ لَلْلَا لَلْكُولُ اللّهُ لِللللّهُ لَلْلَكُولُ اللّهُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ الللّهُ لَلْكُولُ اللّهُ لِلللْلِلْلَهُ لَلْكُولُ الللّهُ لِلللّهُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ اللللّهُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ الللّهُ لِللللّهُ لَلْكُولُ الللّهُ لَلْلِلْلَهُ لَلْكُلّمُ لِلللللّهُ لِلللّهُ لِلَاللّهُ لِللللّهُ لَلْلِلْلَا لَلْلِلْلِلْلَا لَلْلَاللّهُ لِللّ

## ٦. رفضهم الاستجابة لأمرموسي،

لما أمرهم بدخول الأرض المقدسة؛ محتجين بأن فيها قوما جبارين؛ ولذلك عاقبهم الله بأن ضرب التيه عليهم أربعين سنة. وفي ذكر هذا الحدث يقول الله تعالى: ﴿ يَنْقُومِا دَّخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةُ الَّتِي كُنْبَ اللهُ لَكُمْ وَلاَزْنَدُ وَاعَلَ اَدْبارِكُو فَلَنْقَلِمُوا تعالى: ﴿ يَنْقُومِا دَخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةُ الَّتِي كُنْبَ اللهُ لَكُمْ وَلاَزْنَدُ وَاعَلَ اَدْبَارِكُو فَلَنْقَلِمُوا خَلِيسِينَ فَيْ قَالُوا يَكُوسَى إِنَّ فِيها قَوْمَا جَبَّادِينَ وَإِنَّا لَنَ نَدْخُلُهَا حَقَى يَغْرُجُوا مِنْهَا فَإِن مَن اللهِ عَلَيْهِمَا فَيْ اللهُ عَلَيْهِمَا يَعْمَ اللهُ عَلَيْهِمَا اللهُ عَلَيْهِمَا اللهُ عَلَيْهِمَا اللهُ عَلَيْهِمَا اللهُ عَلَيْهِمَا اللهُ عَلَيْهُمَا اللهُ فَتُوكَلُوا إِن كُنتُم عَلِيلُونَ وَعَلَى اللهِ فَتَوكَلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ فَيْ قَالُ اللهُ عَلَيْهُمُ أَلِكُمْ عَلِيلُونَ وَعَلَى اللهِ فَتَوكُلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ فَيْ اللهُ وَتَوكُلُوا إِن كُنتُم عَلِيلُونَ وَعَلَى اللهِ فَتَوكُلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ فَيْ قَالُولُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهِمَ الْمَابِ فَيْ فَالْمُ وَمِن إِنَّا لَنَ نَدْخُلُهَا أَبِلُهُ إِلَيْهُمُ عَلِيلُونَ وَعَلَى اللهِ فَتَوكُلُوا إِن كُنتُهُمُ عَلِيلُهُ إِلَا اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ وَتَوكُمُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) البقرة، الآية: ٦١

<sup>(</sup>٢) البقرة، الآيات: ٦٧ ـ ٧١

وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةُ يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْفَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ﴾ (١).

#### ٧. تحريفهم للكتب السماوية:

وإخفاؤهم لبعض ما أوحى الله إلى أنبيائه لأنه لا يتفق مع أهوائهم، وكانوا يفعلون ذلك جريا وراء عرض قليل من المال يكسبونه، وأحيانا كانوا يكتبون بعض الأشياء يزعمون أنها من عند الله وهي ليست من عند الله، وهم في الحقيقة يكذبون على الله في ادعائهم هذا.

وقد أشار القرآن الكريم إلى أفعالهم هذه القبيحة، فبالنسبة لكتابة شىء من عند أنفسهم وادعائهم أنه من الوحى يقول الله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ أُمِيتُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِنْبَ إِلَا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمُ إِلَا يَظُنُّونَ لِيَ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِنْبَ بِأَيْدِهِمْ ثُمَّ الْكِنْبَ إِلَا يُطُنُّونَ لَيْ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِنْبَ بِأَيْدِهِمْ ثُمَّ يَعُولُونَ هَنْذَا مِنْ عِندِ اللّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ عَنْمَنَا قَلِيلًا فَوَيْلُ لَهُم مِّمَا كُنْبَتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُم مِّمَا كُنْبَتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُم مِّمَا كُنْبَتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُم مِّمَا يَكُسِبُونَ ﴾ (١).

وبالنسبة لإخفائهم بعض الوحى لأنه لا يتفق مع أهوائهم يقول الله تعالى: ﴿ يَكَأَ هُلَ الْكِحَتَابِ قَدْ جَاءً كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ كَمْ مَكْيُرًا مِمَّا وَعَلَيْ مَنَا الله عَلَى الله عَلَ

000

<sup>(</sup>١) المائدة، الآمات: ٢١ ـ ٢٦

<sup>(</sup>٢) البقرة، الآيتان: ٧٨، ٧٩

<sup>(</sup>٣) المائدة، الآية: ١٥

<sup>(</sup>٤) الأنعام، الآية: ٩١

# اللقاء بين نبى الله موسى والعبد الصالح

تروى الآثار التي جاءت حول هذا اللقاء سببين، أحدهما: أن رجلا من بني إسرائيل سأل موسى: هل هناك من هو أعلم منك؟ فقال: لا. وثانيهما: أن موسى \_ عليه السلام \_ سأل ربه: هل هناك من هو أعلم منه، فقال: نعم، عبد لى عند مجمع البحرين، وقد أورد البخاري ما روى حول هذا اللقاء، وسنكتفى بإيراد الحديث الأول، الذي يرويه سعيد بن جبير عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما \_ قال: «قُلْت يا ابنَ عَبَّاس: إنَّ نَوقًا البكالي يَزعُمُ أَنَّ مُوسَى صاحبَ الخضر لَيْسَ هُوَ مُوسَى صَاحِب بني إسْرائيل، فَقَال ابْن عَبَّاس: كَذَبَ عَدَوُّ الله، حَدثَني أَبَيُّ ابنُ كَعْبِ أنه سَمَع رَسُول الله على يَقُول: إنَّ مُوسَى قامَ خطيباً في بَني إسرائيل فَسئل: أَى النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فقالَ: أَنَا، فعتب الله عليه إذْ لَمْ يَردَّ العلمَ إليه، فَأَوْحَى الله إلَيْه: إنَّ لَى عَبْداً بِمَجْمَع البَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَم منْك، قال مُوسَى: يَارِبُّ فَكَيْف لَى به؟ قَالَ تَأْخُذُ مَعِكَ حُوتًا فَتَجْعِلُهُ فِي مَكْتُل، فَحْيِثُمَا فَقَدْت الْحُوت فِهُو ثُمَّ، فَأَخذ حوتا فَجعله في مكْتل ثُمَّ انطَلَق، وانْطَلَق مَعَه فَتاه يُوشع بن نون حَتى إِذَا أَتيا الصَّخرة وَضَعا رُءُوسَهُما فَنَاما، واضْطَرب الحُوت في المُكْتَل فَخَرَج منْه فَسَقط في البحر فاتخذ سَبِيلهُ في البحر سَرباً، وأمسك الله عن الحوت جَرْية الماء فَصَار عليه مثل الطَّاق، فلما اسْتَيْقَظَا نسى صاحبهُ أنْ يخبرهُ بالحوت فَانْطَلَقا بقية يومهما ولَيْلَتهما، حتى إذا كان من الغد قال مُوسَى لفَتَاهُ: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفّرنا هذا نصبًا، قال: وَلَمْ يَجِدُ مُوسَى النَّصَبِ حَتَّى جَاوِزا المكان الذي أَمَر الله به، فَقَال له فَتاهُ:

أَرَأَيْت إذْ أَوينَا إِلَى الصَّخرة؟ فإنِّي نَسيتُ الَحوتَ وَمَا أَنْسَانِيه إِلاَّ الشَّيطان أَنْ أَذْكُرُهُ، واتخذ سَبَيلَهُ في البحر عَجَبا، قالَ فكانَ للحوت سَربًا ولموسى ولفَتاه عجبا، قَال مُوسى: ذلك ما كنا نَبْغى فَارْتَدَّا على آثارهما قصصاً، قال: رَجَعا يَقُصَّان آثارهُما حَتَّى انْتَهِيا إلى الصَّخْرة، فإذا رَجل مُستجّى ثَوْباً، فَسلّم عَلَيْه مُوسَى، فَقَال الخضرُ وأنى بأرضك السَّلامُ؟ قال: أَنَّا مُوسَى. قالَ: مُوسى بنى إسرائيل؟ قَال: نَعَمْ أَيْنَتُك لِتُعَلِّمني ممَّا عُلَمْتَ رُشداً، قال: إنَّك لَنْ تَستطيع مَعى صَبْرا يَا مُوسَى، إنَّى عَلَى علم منْ علم الله عَلمنيه لا تَعْلَمُهُ أَنْتَ، وَأَنْت عَلَى علم منْ علم الله عَلّمَكَ الله لاَ أَعْلَمُه، فَقَال مُوسَى: سَتَجدنُى إِنْ شَاء الله صَابِراً وَلا أَعْصَى لَكَ أَمْراً، قَالَ لَهُ الخضر: فإن اتبعتني فَلا تَسْأَلني عَن شيء حَتَّى أُحدث لَكَ منه ذكرا، فانطلقا يمشيان عَلَى ساحل البَحْر، فَمَرَّتْ سَفينةٌ، فَكَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمْ فَعَرِفُوا الخَضْرِ نَحَملُوهُ بِغَيْرِ نَوْل، فَلَمَّا رَكِبَا في السَّفينة لَمْ يُفجَأُ إِلَّا والحَضْرِ قَدْ قَلَعَ لَوْحاً مِنْ ألواح السَّفينة بالقدُّوم، فقال لَهُ مُوسَى: قَوْم حَملُونا بغَيْر نَوْل، عَمَدْتَ إلى سَفينتهم ، فخرقتها لتُغْرق أهْلَهَا؟ قَدْ جِئْتَ شَيْئاً إمراً. قَالَ: أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَستطيع مَعى صَبْراً؟ قَالَ: لا تُؤَاخِذُني بِمَا نَسِيتُ وَلا تُرهِقْني مِنْ أَمْرِي عُسْراً. قَالَ: وَقَال رَسُول الله على: وكانت الأولَى من مُوسى نسياناً، قال: وَجَاء عُصْفُور فَوقَع عَلى حَرْف السُّفينَة، فَنقَر في البَّحْر نَقْرُةً، فَقَالَ لَهُ الخضرُ: مَا علمي وَعلمُك من علم الله إلا مثل مَا نَقَص هَذَا العُصفُور من البَحْر، ثُمَّ خَرجا من السَّفينة، فَبَيْنما هما يَمشيان عَلَى السَّاحل إذْ أَبْصَرَ الخضر غُلاماً يَلْعَبُ مَعَ الغلْمَان، فَأَخَذَ الخضر رأسَه بيده فَاقْتَلَعهُ بَيده فَقَتَلَهُ، فَقَال لَهُ مُوسَى: أَقَتلت نَفْساً زاكية بغَيْر نَفْس؟ لَقَدْ جئت شَيئاً نُكْراً، قَالَ: أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَستَطيع مَعى صَبْراً؟ قَالَ: وَهَذه أَشَدُّ مِنَ الأُولَى قَال: إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْء بَعْدَهَا فَلا تُصاحبني قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدنِّي عُذْراً، فانطَلقا حتى إذا أتَّيا أهْلَ قَرْيَة اسْتَطعما أهلها فأبوا أنْ يُضيِّفوهُما، فَوَجَدا فيها جداراً يريد

أَنْ يَنْقض \_ قال: ماثل \_ فقام الخضر فأقامه بيده. فقال موسى: قوم أَتَيْنَاهُمْ فَلَمْ يُطعمونا ولَمْ يُضِيِّفُونَا، لَوْ شَنْتَ لاتخذت عَلَيْه أَجْرا، قال: هَذَا فراق بَيْنَى وبَيْنك.. إلى آخر الآيات. فقال رسُولُ الله ﷺ: وَدِدْنَا أَنَّ مُوسَى كَان صَبَرَ حَتَّى يَقُصَّ الله عَلَيْنَا خَبَر هُما»(١).

وقد قصت علينا سورة الكهف سعى موسى \_ عليه السلام \_ للقاء العبد الصالح وطلبه إلى أن يصحبه ليتعلم منه، والأحداث التي وقعت واعتراض موسى وتفسير الخضر للأمور التي أثارت موسى \_ عليه السلام \_ يقول الله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَ لَهُ لَآ أَبَرَحُ حَقَّى أَبِلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوَأَمْضِي حُقُبًا عَنْ فَلَمَّا بَلَفَ جَمَّعَ بَيْنِهِ مَانْسِيَاحُوتَهُمَا فَأَتَّخَذَسَبِيلَهُ فِٱلْبَحْرِسَرَيَا اللهُ فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتَىنَهُ ءَالِنَا غَدَآءَ فَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَٰذَانَصَبَا ﴿ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أُوَيِّنَآ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَا أَنْسَنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَنُ أَنْ أَذَكُرَهُ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِٱلْبَحْرِ عَبَا إِنْ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَدًا عَلَى ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا فَيْ فَوَجَدَاعَبُدُا مِنْ عِبَادِنَا ءَانَيْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَهُ مِن لَّدُنَّاعِلْمَا ﴿ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلَ أَنَّ بِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّينِ مِمَّا عُلِمْتَ رُشْدًا ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالَز يُحِطُ بِهِ مُثَبِّرًا ﴿ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا إِبَرًا وَلَا أَعْصِى لَكَ أَمْرًا لِلَّهُ قَالَ فَإِن ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْمُلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿ فَأَنْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقَنَهَا لِلْغُرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيْنًا إِمْرًا لَهُ قَالَ أَلَمَ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا عَنْ قَالَ لَا ثُوَّاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَكُمُا فَقَنَلَهُ قَالَ أَقَنَلْتَ نَفْسًا زَّكِيَّةُ بِغَيْرِ نَفْسِ لَّقَدَّ حِثْتَ شَيْئًا لُكُرًا ﴿ فَا لَا أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا لَهُ قَالَ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَ هَا فَكَ تُصَاحِبَنِي قَد بَلَغْتَ مِن لَدُنِّي عُذْرًا عَنْ فَأَنطَلَقًا حَتَّى إِذَا أَنْيَا آهُلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَا آهَلَهَا فَأَبُوا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَاجِدَا رَايُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْشِنْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا لِيَكُ

<sup>(</sup>۱) راجع فتح الباري شرح صحيح البخاري ج٨ ص٩٠٠ ، ٤١٠

وقد اختلف العلماء في تحديد مجمع البحرين، هل هو: بحر فارس والروم أو هما الكر والرس حيث يصبان في البحر؟ أو ذراع في أرض فارس من جهة أذربيجان يخرج من البحر المحيط من شماليه إلى جنوبيه وطرفيه مما يلى الشام. أو بحر الأردن والقلزم؟ أو مجمع البحرين بطنجة؟ أو أرمينية أو أفريقيا؟ (٢).

واختلف في العبد الصالح: هل هو نبى أو ليس بنبى؟ يرى أغلب العلماء أنه ليس بنبى، ويرى فريق آخر أنه نبى، وإذا أردنا أن ندلى بدلونا في الدلاء، وننظر في أى الرأيين أرجح فإننا حينما نمعن النظر في الآيات التي قصت هذه القصة نجد أن العبد الصالح قال في ختامها بعد أن بين لموسى ـ عليه السلام ـ الأسباب التي دفعته إلى الإقدام على ما صنع والتي أثارت اعتراض موسى ـ عليه السلام ـ نراه بعد أن بين ذلك يعقب قائلا: وما فعلته عن أمرى. يعنى أن الأمر بذلك قد جاءه من الله سبحانه. والأمر من الله إلى عباده يكون عن طريق الوحى، والوحى لا يأتي إلا إلى الأنبياء ـ عليهم السلام ـ وهذا يعنى أن العبد الصالح كان نبيا، يؤكد هذا الاستنتاج ماجاء في الحديث حينما أخبره موسى باسمه، فكان تعليقه: موسى بني إسرائيل؟ وقوله لموسى: إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه موسى بني إسرائيل؟ وقوله لموسى: إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله علمنه ثم قوله لموسى ـ عليه

<sup>(</sup>١) الكهف، الآيات: ٦٠ ـ ٨٢

<sup>(</sup>۲) راجع فتح الباری، ج۸ ص ۲۰

السلام ــ لما جاء عصفور فنقر فى البحر نقرة: ما علمى وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر.

وقد صرح الحديث بأن اسمه الخضر، وقد ثار خلاف حول بقاء الخضر حيّا، فقال بحياته عدد من الناس، وكثر الحديث عن حياته ولقائه بالناس وحديثه إليهم بين شيوخ الصوفية، وأنكر جمهور العلماء ذلك؛ لأن الله \_ سبحانه \_ يقول: ﴿ وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَرِمِّن فَبَلِكَ ٱلْخُلِّدُ أَفَا يُن مِّتَ فَهُمُ ٱلْخُلِدُ ونَ ﴾ (١). ولأن النبى يقلِ قال ما معناه: (لا تَبْقى على وَجُه الأرض نفس منفوسة بعد مائة عام من الآن، ولأنه لو كان حيا لالتقى بالنبى على ولم يقل أحد بهذا، وكل ما روى أن رسول الله على مات، وجاءت التعزية سمعوا صوتا من ناحية البيت: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، إن في الله عزاء من كل مصيبة، وخلفا من كل هالك، ودركا من كل فائت، قبالله فثقوا، وإياه فارجوا، فإنما المصاب من حرم الثواب. . فقال على \_ رضى الله عنه \_: أتدرون من هذا؟ هذا الخضر عليه السلام (٢).

وقد علق ابن كثير على هذا الحديث بعد إيراده بقوله: وهذا الحديث مرسل، وفي إسناده ضعف بحال القاسم العمرى هذا، فإنه قد ضعفه غير واحد من الأثمة، وتركه بالكلية آخرون (٣).

والخلاصة أنه ثار خلاف بين العلماء حول نبوة الخضر، وحول حياته، فأقر بنبوته جماعة ورفضها آخرون، وقد أشرنا إلى ترجيح نبوته للأدلة التى سبق عرضها. وكذلك اختلفوا في بقائه حيا أو موته، فقال بحياته جماعة وبخاصة الصوفية، وأنكر ذلك آخرون، وعرضنا أدلة هؤلاء القائلين بموته، ورجحنا هذا الرأى لأن الأدلة تشهد له، وبعد أن عرضنا هذا اللقاء بين موسى والخضر عليهما السلام ـ يرد سؤال: ماذا نستفيد من ذلك؟

<sup>(</sup>١) الأنبياء، الآية: ٣٤

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية لابن كثير، ج؛ ص٥٠٠

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق

## ويستفاد من هذا اللقاء ما يلي،

١ ـ أن الإنسان مهما أوتى من علم فإن ما لم يعلم أكثر مما علم، والله سبحانه يقول: ﴿ وَمَأَ أُوتِيتُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ (١).

٢ ـ أن الإنسان مطالب بالصبر على ما لم يعرف حتى يتبين له حقيقة ما
 جهله، ويستفاد ذلك من الحوار الذى دار بين موسى والخضر عليهما السلام.

٣ ـ أن الإنسان يسعى لتحصيل العلم مهما بلغ من درجاته، ويؤخذ ذلك من قوله تعالى على لسان موسى للخضر ـ عليهما السلام ـ: ﴿هَلَ أَتَبِعُكَ عَلَىٓ أَن تُعَلِّمَنِ مَمَّا عُلِمَ السَّامُ لَهُ عَلَى الْأَنْ تُعَلِّمُ اللهُ مِمَّا عُلِمَ السَّامُ لِهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَل

٤ - أن على طالب العلم أن يتحلى بالتواضع والأدب مع من يتعلم على يديه، وهو مفهوم قول موسى للخضر - عليهما السلام -: ﴿ هَلْ أَتَبِعُكَ عَلَىٓ أَن تُعَلِّمَن مِمَّاعُلِمْتَ رُشِدًا﴾.

٥ ـ أن العالم مهما بلغ من علمه لابد أن ينسب العلم إلى صاحبه، وهذا مفهوم من قول الخضر: ﴿ وَمَافَعَلْنُهُ عَنَ أَمْرِي ﴾ (٣).

## الدروس الستفادة من دعوة موسى عليه السلام:

يستفيد الدعاة من دراستهم لدعوة موسى \_ عليه السلام \_ ما يلي:

أ ـ مقابلة الابتلاء بالرضا، وذلك من قوله: ﴿ رَبِّ إِنِّي لِمَآ أَنْزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِ لِهِ الْمَ

ب ـ التوكل على الله يهيىء لصاحبه سبل النجاة؛ فقد بعث الله إلى موسى من حذره من تآمر الملأ من قوم فرعون، ويؤخذ هذا من قوله تعالى: ﴿ وَجَآهُ

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، من الآية: ٨٥

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف، من الآية: ٦٦

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف، من الآية: ٨٢

<sup>(</sup>٤) سورة القصص، من الآية: ٢٤

رَجُلُّ مِّنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَكُمُوسَىٰۤ إِنَّ ٱلْمَكَلَّ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَٱخْرُجَ إِنِّ الْكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ ﴾(١).

ج ـ الثقة فى وعد الله تعطى صاحبها القدرة على الثبات واليقين حتى يتمكن من التغلب على الصعاب، ويؤخذ ذلك من قول الله تعالى: ﴿ فَلَمَّا تَرَاءَا الْجَمْعَانِ قَالَ الله تعالى: ﴿ فَلَمَّا تَرَاءَا الْجَمْعَانِ قَالَ الله على الصعاب، ويؤخذ ذلك من قول الله تعالى: ﴿ فَلَمَّا تَرَاءَا الْجَمْعَانِ قَالَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الل

د ـ أن صاحب الحق لا يبالى بمن خالفه مهما كانت مكانته، ويؤخذ هذا من موقف السحرة بعد إيمانهم وعدم مبالاتهم بفرعون وتهديده، وإلى ذلك يشير القرآن الكريم: ﴿قَالُوا لَن نُوْيِرُكَ عَلَى مَاجَآءَ نَامِنَ ٱلْمِينَاتِ وَٱلَّذِى فَطَرَنّا فَأَقْضِ مَا أَنتَ قَاضِ إِنّا اللّهِ عَلَى مَاجَآءَ نَامِنَ الْمِينَا وَمَا أَكْرَهْ مَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ إِنَّا اللّهُ غَيْرُ لَنَا خَطْلَيْنَا وَمَا أَكْرَهْ مَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَٱللّهُ خَيْرُ وَأَلْقَ مَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَٱللّهُ خَيْرُ وَأَبْقَى ﴾ (٣).

هـ - أن الحق لا يعدم نصيرا في أحلك الظروف وأقساها، وخير دليل على ذلك موقف الرجل الذي كان يكتم إيمانه لما أحس بالخطر يتهدد صاحب الدعوة موسى - عليه السلام - جهر بإيمانه وأخذ يدافع عن الحق وصاحبه، وفي ذلك يقول الحق - تبارك وتعالى -: ﴿وَقَالَ رَجُلُ مُّوْمِنُ مِّنَ اللهِ وَعَوْلَ يَكُنُمُ إِيمَانَهُ الْفَتَ تُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّ كُمْ وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِنُ مِّنَ مِن رَبِّكُمْ وَإِن يَكُ كُنُو إِيمَانَهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَبِّكُمْ وَإِن يَكُ كُنُو إِيمَانَهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِعْضُ الّذِي يَعِدُكُمْ إِنَ اللهَ لا يَهْدِي مَنْ هُو مُسْرِقُ كَذَابُ ﴾ (٤).

و \_ أن الصبر يأتى بالنتائج الطيبة لأصحابه، فصبر موسى \_ عليه السلام \_ كان عاقبته النجاح، وإنجاء الله له ولمن معه من فرعون وظلمه.

<sup>(</sup>١) سورة القصص، الآية: ٢٠

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء، الآيتان: ٦١، ٦٢

<sup>(</sup>٣) سورة طه، الآيتان: ٧٢، ٧٣

<sup>(</sup>٤) غافر، الآية: ٢٨

ز - أن الداعية لابد أن يتحلى بالحلم والرأفة والرفق والرحمة بمن يدعوهم، حتى وإن أساءوا، فقد رأينا موسى - عليه السلام - رفيقا بقومه على الرغم من العنت الذى واجهه منهم، حينما طلبوا إليه أن يروا الله جهرة، وحينما أعلنوا تبرمهم بطعام المن والسلوى الذى أنزل الله عليهم تكرمة لموسى وقالوا: ﴿ لَن نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَبِحِدٍ فَأَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُعْرِجُ لَنَا مِنَا تُنْبِثُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَ آبِها نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَبِحِدٍ فَأَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُعْرِجُ لَنَا مِنَا تُنْبِثُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَ آبِها وَفُومِها وَعَدَسِها وَبَعَمَلِها ﴾ (١). وحينما أمرهم بذبح البقرة وحينما طلبوا إليه أن يجعل لهم آلهة من الأصنام بقولهم: ﴿ قَالُواْ يَسَمُوسَى آجُعَل لَنَا إِلَيْهَا كُمَا لَهُمْ ءَالِهَا قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ بَجَهَا لُونَ ﴾ (١).

(١) البقرة، من الآية: ٦١

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف، من الآية: ١٣٨

# دعوة عيسى عليه السلام

عيسى - عليه السلام - أحد أولى العزم من الرسل، وهو كلمة الله وروح منه، تردد اسمه فى القرآن الكريم خمسا وعشرين مرة، جاءت فى إحدى عشرة سورة، وقد أشار الحديث النبوى إلى أنه بشر برسول الله عليه: «أنا دعوة أبى إبراهيم، وبشارة أخى عيسى» وقد جاءت هذه البشارة فى سورة الصف من القرآن الكريم، حيث يقول الحق - تبارك وتعالى -: ﴿ وَإِذْبَالَ عِيسَى اَبْنُ مَرْيَمَ يَبَنِي إِسْرَهِ يَلَ إِنِ رَسُولُ اللّهِ إِلَيْ كُمْ مُصَدِّقًا لِمَا ابْنَ يَدَى مِن القرآن الكريم، عيث يقول الحق - تبارك وتعالى -: ﴿ وَإِذْبَالَ عِيسَى اَبْنُ مَرْيَمَ يَبَنِي إِسْرَهِ يِلَ إِنِي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُم مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِن القرآن الكريم، عنه يقول الحق - تبارك وتعالى -: ﴿ وَإِذْبَالَ عِيسَى اَبْنُ مَرْيَمَ يَبَنِي إِسْرَهِ يِلَ إِنِي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُم مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِن القرآن الكريم، عشريقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِن النّورَينَةِ وَمُبَيْرًا إِرْسُولُ اللّهِ إِلَيْ رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُم مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِن القرآن الكريم، عشريقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِن القرآن المُن اللّه والله عليه الله القرآن الكريم، عشريقًا لَمْ المُن المُن اللّهُ وَاللّه عليه اللهُ عليه الله عليه الله المُن الله المُن الله المُن الله الله المُن المُ

ولما كانت حياة أمه مريم وولادته \_ عليه السلام \_ من الأمور التي جرت على خلاف العادة المتبعة في الحمل والولادة كان الإلمام بميلاد مريم وحياتها وميلاد عيسى \_ عليه السلام \_ يمثل مرحلة لها أثر واضح في دعوته وموقف الناس منه ومن أمه.

# ميلاد مريم ونشأتها:

كانت «حنا» روج عمران لا تنجب، فرأت طائرا يزق وليده فاشتهت الولد، ونذرت إن وهبها الله ولدا أن تجعله من خدام بيت المقدس، وكان روجها عمران رجلا صالحا، وكان إمام الصلاة، وقد استجاب الله دعاء زوج عمران، ووضعت طفلتها مريم، وكان من عادتهم أن لا يخدم البيت إلا الذكور، وهي تريد أن تفي بنذرها، فاتجهت إلى الله بالدعاء، وقد قص علينا القرآن الكريم مشاهد هذا الموقف وأن الله تقبل دعاء زوج عمران وتقبل مريم بقبول حسن، وجعل كفالتها

<sup>(</sup>١) الصف، من الآية: ٥

لزوج خالتها زكريا \_ عليه السلام \_ وقد رأى زكريا من إكرام الله لها وفضله عليها أن الرزق يأتيها فى غير موعده، فيسألها عن مصدره، فيتلقى الجواب: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.

ونشأت مريم فى هذا الجو الطهور، وكانت الكرامة التى أكرمها الله بها دافعا لزكريا \_ عليه السلام \_ أن يدعو ربه أن يرزقه ذرية طيبة، فاستجاب الله دعاءه على الرغم من كبر سنه، وامرأته العاقر، ورزقه الله بيحيى.

ولما شبت مريم جاءتها البشرى على لسان الملائكة بأن الله اصطفاها وطهرها على نساء العالمين مشفوعة بالأمر بالقنوت والسجود والركوع.

<sup>(</sup>١) آل عمران، الآيات: ٣٥ ـ ٤٤

#### ميلاد عيسى عليه السلام:

كانت مريم الطهور البتول مستغرقة في عبادتها ونسكها، وإذا بها تفاجأ بالملائكة تخبرها أن الله يبشرها بولد، فاستبد بها العجب والدهشة؛ لأنها ليس لها روح ولأنها لم يمسها بشر، فكان الجواب أن هذه إرادة الله، وقد خلقها من قبل، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، وتقبلت إرادة الله بالرضا والقبول، إلا أنها لما حانت لحظة الوضع استشعرت اللحظات الحرجة التي ستواجه فيها الناس، وماذا ستقول لهم؟ وهم يقيسون الأمور بالمقاييس البشرية؟ حتى إنها تمنت أن تكون قد ماتت قبل أن تتعرض لمثل هذا الموقف العصيب، وقد عقق ما توقعته من اتهامها وهي المطهرة المصطفاة، والقرآن الكريم يقص علينا تطور هذه اللحظات الحرجة في موضعين: الموضع الأول سورة آل عمران، حيث يقول الله تعالى: ﴿ إِذْ قَالَتَ الْمَلْتَيْكُةُ يُكُونِينُ إِنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكُ بِكِلُمةٍ مِنْهُ السَّمُهُ السَّمُهُ الْسَيْحُ وَمِنَ الْمُنْقِرِينَ فَنْ وَيُكِيمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِوكَهُ لاَيْسِيحُ وَمِنَ المُنْتَرِينَ فَنْ وَيُكِيمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِوكَهُ لاَيْسِيحُ وَمِنَ المُنْتَرِينَ وَلَدُّ وَلَمْ يَعْمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِوكَهُ لاَيْسَانُ مُرْتَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنِي وَلَدُّ وَمِنَ الْمُتَهِ مِنْ وَيُعَلِمُهُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِوكَهُ لاَيْسَ وَيُعَالَمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِوكَهُ لاَيْسَ وَيُنَا الْمُورِينَ وَلَدُ وَلَمْ يَعْمُونُ لَنَا وَلَدُ وَلَمْ الْمَاسَى وَالْمُورِينَ الْمَدَالِي اللّهُ يَعْلَقُولُ لَهُ مُنْ يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَمُ يَعْمُ الْمَاسَى وَالْمُورِينَ الْمَالَقِ اللّهُ وَلَدُولَ اللّهُ وَلَمْ الْمَاسَى وَالْمَورَانَهُ وَالنَّورَانَةُ وَالتَورَانَة وَالتَورَانَة وَالْمَورَانَهُ وَلَدُ وَلَوْ يَعْلَمُهُ الْمَاسِ وَالْمَوصَانَ وَالْمَورَانَهُ وَلَدُولَ الْمَلْهُ وَلَالْتُورِينَ وَلَا وَرَانَا اللّهُ وَالْمَا وَالْمَورَانَا اللّه وَالْمَا وَالْمَالَةُ وَالْمَورَانَا وَالْمَورَانَا وَالْمَوالَقُولُ اللّهِ الْمَالَعُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِقُولُ اللّهُ اللّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

والموضع الثانى الذى حدثنا القرآن الكريم فيه عن حمل مريم وولادتها جاء فى سورة مريم، حيث يقول الله تعالى: ﴿وَاذْكُرُ فِي الْكِكْلُبِ مَرْيَمَ إِذِانَتَبَذَتْ مِنْ الْهِلِهَا مَكَانَاشَرْ قِيّا لَلَّهُ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِمَابًا فَأَرْسَلْنَآ إِلَّيْهَارُوحَنَافَتَمَثَّلَ لَهَابَشُرًا سَوِيًا لَيْ قَالَ إِنَّمَ اَنَارَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ سَوِيًا لَيْ قَالَ إِنَّمَ اَنَارَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ سَوِيًا لَيْ قَالَ إِنَّمَ اَنَارَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسِنِي بَشَرٌ وَلَمْ الْكَبَعِيّا فَيْ قَالَ اللهِ غَلَامً وَلَمْ يَمْسَسِنِي بَشَرٌ وَلَمْ اللهُ بَغِيّا فَيْ قَالَ لَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسِنِي بَشَرٌ وَلَمْ اللهُ بَغِيّا فَيْ قَالَ لَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ مَا يَسْفُونُ وَلِنَا إِلَيْ قَالَ رَبِّكِ هُوعَلَى هَيْنٌ وَلِنَجْعَكُهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَمْ يَعْسَسِنِي بَشَرٌ وَلَمْ اللّهُ مَا الْمَخَاصُ إِلَى عَلَى اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>١) آل عمران، الآيات: ٤٥ ـ ٤٩

النّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُ فَبْلَ هَلْدَاوَكُنتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا لِآلَا فَنَادَ دَهَا مِن تَعْلِمَ آلَا تَعْزَنِي قَدْجَعَلَ رَبُّكِي مَعْنَاكِ سَرِيًا فَ وَهُزِي إِلَيْكِ بِعِذْعِ النّخْلَةِ شُكِقِطْ عَلَيْكِ رُطَبَاجِنِيًّا فَ قَدْجَعَلَ رَبُّكِي مَعْنَاكِ سَرِيًا فَ وَهُزِي إِلَيْكِ بِعِذْعِ النّخْلَةِ شُكِي وَاشْرَفِ وَقَرِي عَيْنَا فَ فَإِمَّا تَرَيِنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِيّ إِنِي نَذَرْتُ لِلرَّمْ يَن صَوْمًا فَلَن فَكِي وَاشْرَا مَن الْبَعْدِ مَنْ مَن الْمَعْدِ مِنْ مَن الْمَعْدِ مَن الْمَعْدِ مَن الْمَعْدِ صَبِيتًا فَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّ

وإذا أحببنا أن نتعرف على مافى هذين النصين من مناهج فإننا نقول: إنها مناهج ربانية؛ لأن مصدرها الكتاب، وهو كلام الله الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والمناهج الربانية تتميز بأنها معصومة من الخطأ، وأنها أصل لغيرها من المناهج، وأما أسلوبها فهو أسلوب القصص المثير للتفكير والتأمل وأخذ العبرة.

# حديث عيسى في الهد:

رأينا كيف أشارت أصابع الاتهام إلى مريم، وكيف توجه إليها قومها بالإساءة والتوبيخ؛ لأنها - في زعمهم - لم تحافظ على سمعة أبيها النقية، ولا مسلك أمها العفيفة الطاهرة، وبئس ما قالوا!! وكان لابد أن يكون هناك دليل خارق للعادة ليبرىء مريم من هذا الاتهام الظالم، وساق الله - جلت قدرته - هذا الدليل ليخرس ألسنة هؤلاء المتقولين عليها، فأنطق طفلها الوليد وهو لايزال في المهد. وكان هذا أمرا معجزا آخر ساقه الله ليبرىء ساحتها، ويشير إلى ما أعده من النعمة والكرامة والنبوة لهذا الوليد الذي جاء على غير الطريق المعهود، وفي ذلك يقول الله تعالى: ﴿ فَأَشَارَتَ إِلَيْهُ قَالُوا كَيْفَ نُكِلّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِصَيِيّا فَهُ قَالَ إِنِي عَبْدُ اللّهِ عَالَى الله تعالى: ﴿ فَأَشَارَتَ إِلَيْهُ قَالُوا كَيْفَ نُكِلّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِصَيِيّا فَهُ قَالَ إِنّي عَبْدُ اللّه عَالَى اللّه تعالى: ﴿ فَأَشَارَتَ إِلَيْهُ قَالُوا كَيْفَ نُكِلّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِصَيْتِ وَأَوْصَانِي بِالصّائِقَ عَبْدُ اللّه عَالَى اللّه عَلَيْ اللّه عَالَى اللّه عَالَى اللّه عَالَى اللّه عَالَى اللّه عَالَى اللّه عَلَيْ عَالَى اللّه عَالَى اللّه عَالَى اللّه اللّه عَالَى اللّه عَلَيْ اللّه عَلَا اللّه اللللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه ا

<sup>(</sup>١) مريم، الآيات: ١٦ ــ ٢٩

وَالزَّكُوةِ مَادُمْتُ حَيَّا لَيْنَ وَبَرُّ إِبِوَلِدَقِ وَلَمْ يَجْعَلَنِي جَبَارًا شَقِيًّا لَيْنَ وَالسَّلَمُ عَلَى يَوْمَ وَلِمْ يَجْعَلَنِي جَبَارًا شَقِيًّا لَيْنَ وَالسَّلَمُ عَلَى يَوْمَ وَلِدِتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبُعثُ حَيًّا لَيْنَ ذَلِكَ عِيسَى أَبْنُ مَرَيَّمٌ قَوْلِكَ ٱلْحَقِ ٱلَّذِى فِيدِ يَعْمَرُونَ لَيْنَ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَنْفُولُ لَهُ رُكُن فَيَكُونُ ﴾ (١).

ومن الواضح من نص الآيات الكريمات أن عيسى \_ عليه السلام \_ تكلم وهو في المهد، يعنى لم يزل رضيعا بعد؛ ولكننا نلحظ أن الآيات الكريمات تنص على أن عيسى \_ عليه السلام \_ قال: ﴿ إِنِي عَبْدُ اللّهِ النّبِي الْكِنَابُ وَجَعَلَنِي نَبِيّاً ﴾ ومن المعلوم لدى علماء الأديان أن عيسى لم ينبأ قبل أن تبلغ سنه الثلاثين، فكيف عبر القرآن عن إيتائه الكتاب وجعله نبيا بالفعل الماضى الذى يفيد حصول الحدث قبل الحديث عنه؟

ولدفع هذه الملاحظة نقول: إن التعبير عن الأحداث المستقبلة بالفعل المآضى يشير إلى أن هذه الأحداث ستقع حتما؛ لأنها خبر من الله العلى القدير، وقد جرى القرآن في كثير من الإخبار عن المستقبل على هذا المنهج نفسه، وقد وقفنا على ما حدث به القرآن عن ميلاد عيسى ـ عليه السلام ـ والظروف التى أحاطت به والخوارق التى صاحبته، وإذا أردنا أن نتعرف على ما جاء في بعض الأناجيل التى تتفق في كثير مما جاءت به مع ما جاء في القرآن الكريم فإننا نتصفح الإنجيل المنسوب إلى برنابا، وكان يكتب ما يقوله له عيسى ـ عليه السلام ـ وللأسف فإن الكنيسة قد أصدرت أمرا يُحرِّمُ على المسيحيين قراءة إنجيل برنابا هذا، وفي هذا الإنجيل: الفصل الأول الذي جعل عنوانه «بشرى الملاك جبريل للعذراء مريم بولادة المسيح» نقرأ النص التالى:

١ ـ لقد بعث الله في هذه الأيام الأخيرة بالملاك جبريل إلى عذراء تدعى مريم من نسل داود من سبط يهوذا.

٢ ـ بينما كانت هذه العذراء العائشة بكل طهر بدون أدنى ذنب، المنزهة عن اللوم، المثابرة على الصلاة مع الصوم يوما وحدها، وإذا بالملاك جبريل قد دخل مخدعها وسلم عليها قائلا: «ليكن الله معك يا مريم».

<sup>(</sup>١) مريم، الآيات: ٣٠ ـ ٣٧

- ٣ \_ فارتاعت العذراء من ظهور الملاك.
- ٤ ـ ولكن الملاك سكن روعها قائلا: لا تخافى يا مريم لأنك قد نلت نعمة من لدن الله الذى اختارك لتكونى أم نبى يبعثه إلى شعب إسرائيل؛ ليسلكوا فى شرائعه بإخلاص.
  - ٥ ـ فأجابت العذراء: وكيف ألد بنين وأنا لا أعرف رجلا؟.
- ٦ ـ فأجاب الملاك: يا مريم إن الله الذى صنع الإنسان من غير إنسان لقادر أن
   يخلق فيه إنسانا من غير إنسان، لأنه لا محال عنده.
  - ٧ ـ فأجابت مريم: إنى لعالمة أن الله قدير فلتكن مشيئته.
  - ٨ ـ فقال الملاك: كونى حاملا بالنبي الذي ستدعينه يسوع.
  - ٩ ـ فامنعيه الخمر والمسكر وكل لحم نجس؛ لأن الطفل قدوس الله.
  - ١٠ ــ فانحنت مريم بضعة قائلة: هأنذا أمة الله، فليكن بحسب كلمتك.
    - ١١ \_ فانصرف الملاك.
    - ١٢ ــ أما العذراء فمجدت الله قائلة.
      - ١٣ ـ اعرفي يا نفس عظمة الله.
    - ١٤ ـ وافخرى يا روحى بالله مخلصى.
      - ١٥ ـ لأنه رمق ضعة أمته.
      - ١٦ \_ وستدعوني سائر الأمم مباركة.
        - ١٧ \_ لأن القدير صيرني عظيمة.
  - ١٨ ـ فليتبارك اسمه القدوس؛ لأن رحمته تمتد من جيل إلى جيل للدين يتقونه.
    - ١٩ ـ ولقد جعل يده قوية فبدد المتكبر المعجب بنفسه.
    - ٢٠ ـ ولقد أنزل الأعزاء من عن كراسيهم ورفع المتَّضعينَ.
      - ٢١ ـ أشبع الجائع بالطيبات، وصرف الغنى صفر اليدين.
    - ۲۲ ـ لأنه يذكر الوعود التي وعد بها إبراهيم وبنيه إلى الأبد<sup>(١)</sup>.

فهذا النص من إنجيل برنابا يتحدث عن اصطفاء مريم وحملها بعيسى \_ عليه

<sup>(</sup>١) إنجيل برنابا ـ الفصل الأول ص١٤ نشر دار الوثائق بالكويت.

السلام \_ بما يتفق مع ما قرره القرآن الكريم، وإن كان القرآن الكريم قد أعطانا تفاصيل مثيرة عن الأحداث والمشاعر التي اعتلج بها فؤاد مريم، والظروف البيئية التي صاحبت ميلاد نبى الله عيسى \_ عليه السلام \_ واتهام قومها لها، وإظهار الله براءتها على لسان وليدها الذي تكلم وهو لما يزل في المهد صبيا.

ولعلنا نتساءل: من هو برنابا الذى ننقل عن إنجيله هذا الفصل؟ وما الفرق بينه وبين الأناجيل الأخرى التي بأيدى النصارى في أيامنا هذه؟

وللإجابة عن هذه التساؤلات نقول: إن برنابا أحد الحواريين الاثنى عشر الذين اختارهم عيسى كما جاء فى الفصل الرابع عشر من إنجيل برنابا، وأنه كتب هذا الإنجيل لينبه على الضلال الذى وقع فيه الكثيرون بعد عيسى، ومنهم بولس، حيث قالوا: إن المسيح ابن الله، ورفضوا الختان الذى أمر الله به دائما وجوزوا أكل اللحم النجس، ويتميز إنجيل برنابا عن غيره من الأناجيل بأنه ينص على أن عيسى \_ عليه السلام \_ رسول ونبى، وأن الذبيح هو إسماعيل \_ عليه السلام \_ وليس إسحاق، وأن فيه البشارة بمجىء محمد عليه

### نبوة المسيح عليه السلام:

لم يحدثنا القرآن الكريم عن الأحداث التي جرت بعد ميلاد عيسى وكلامه في المهد إلى أن جاءته النبوة، وإن كانت بعض الكتب قد تناولت هذه الفترة، وسنعتمد في المعلومات التي تتعلق بالمرحلة السابقة على النبوة إلى أن جاءته النبوة على ما جاء في إنجيل برنابا حيث يقول: إن عيسى ـ عليه السلام ـ ذهب مع أمه ويوسف النجار إلى مصر هربا من هيردوس الذي أراد قتله، ثم عاد لما بلغ سن السابعة، وأخذ منذ ذلك الحين يحاج علماء اليهود في أمر الناموس، ونال إعجاب من سمعه حتى كانوا يتساءلون: كيف أوتى مثل هذا العلم وهو حدث لم يتعلم القراءة؟!

إلى أن بلغ سن الثلاثين جاءه جبريل وهو على جبل الزيتون، وأعطاه كتابا، وعرف عيسى بعد ذلك أنه نبى مرسل(١).

<sup>(</sup>١) راجع إنجيل برناباً ـ الفصل الثامن والتاسع والعاشر ص١٨، ١٩، ٢٠

وفى رسالة عيسى ونبوته يقول القرآن الكريم: ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى آبَنُ مَرْيَمَ يَكِيَى إِسْرَ عِيلَ إِنْ رَسُولُ اللّهِ إِنَا يَكُو مُنَا اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ

ومن هذا النص القرآني الكريم نعرف أن عيسى أرسل إلى بنى إسرائيل، وأنه بشر برسول الله ﷺ.

وقد واجه عيسى إنكارا واعتراضات من اليهود الذين كذبوه واخذوا يؤلبون عليه الحاكم الرومانى، وقد أيد الله عيسى ـ عليه السلام ـ بعدد من المعجزات فى مواجهة هذا الإنكار اليهودى، وهذه المعجزات هى: خلق الطير من الطين، وإبراء الأكمه والأبرص، وإحياء الموتى، وإنباؤهم بما يأكلون وما يدخرون فى بيوتهم. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه المعجزات فى قوله تعالى: ﴿وَيُعَلِّمُهُ الْكِنْنَ وَالْمَوْمَى وَلَهُ اللّهِ وَرَسُولًا إِلَى بَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ أَنِي قَدْجِتْ تُكُم الْكِنْنَ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَكُنّهُ وَاللّهُ وَالْ

ومن معجزاته أيضا إنزال المائدة حينما طلب إليه الحواريون أن يسأل الله أن ينزل عليهم مائدة من السماء تكون لهم عيدا، وقد ساق القرآن الكريم أمر هذه المائدة في مجال تعداد نعم الله على عيسى \_ عليه السلام \_ وعلى أمه في سورة

<sup>(</sup>١) الصف، الآبة: ٢

<sup>(</sup>٢) المائدة، الآية: ٢٦

<sup>(</sup>٣) آل عمران، الآيتان: ٤٩،٤٨، ٤٩

المائدة، يقول الله تعالى: ﴿ إِذْ قَالَ اللهُ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ اَذْ كُرْ يَقْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَلِدَيْكِ إِذَ أَيْدَتُكُ بِرُوجِ الْقُدُسِ تُكَارُ النّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكُهُلَّ وَإِذْ عَلَمْتُكَ الْكَيْبَ وَالْحِينِ كُهُ يُهُ الطّيْفِ كُهُ يَهُ الطّينِ كُهُ يَهُ الطّيرِ بِإِذْ فِي الْكَيْبَ وَالْحِينِ كُهُ يَهُ الطّيرِ بِإِذْ فِي الْكَيْبَ وَالْحَيْبِ وَالْمَعْفِي وَالْمَعْفِي الْمَوْقَ وَتُنْفِخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيِّرًا إِلِهِ فِي وَتُبْرِئُ الْأَخْمَةُ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْ فِي وَإِنْ فَعَنْ بُهِ الْمَدَّى اللّهُ وَلَيْبَ اللّهُ عَلَى الْمُوارِبِينَ أَنْ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللّه

## وشاية اليهود بعيسى ومحاولة قتله،

شعر الكهنة وأرباب الهيكل من اليهود أن بقاء عيسى خطر عليهم وإيذان بانتهاء سلطانهم؛ لأنه سيكشف للشعب خداعهم وكذبهم، فأخذوا يُعملون الحيلة للتخلص منه، ووشوا به إلى ملك الرومان مُدّعين أنه يزعم أنه ملك إسرائيل، وفي هذا خطر شديد على ملك الرومان، واستطاعوا أن يعقدوا اتفاقا مع يهوذا الإسخريوطي الخائن ليدل رجال الرومان على عيسى ليقتلوه نظير ثلاثين قطعة من الذهب، وفي الفصل الرابع عشر بعد المائتين إلى الفصل الحادى والعشرين بعد المائتين من إنجيل برنابا تفصيل للأحداث التي وقعت من خيانة يهوذا الإسخريوطي واتفاقه مع الكهنة نظير ثلاثين قطعة من الذهب وذهابه مع جند الرومان إلى حيث كان عيسى ـ عليه السلام ـ مع أصحابه، ولكن الله رفع عيسى الرومان إلى حيث كان عيسى ـ عليه السلام ـ مع أصحابه، ولكن الله رفع عيسى

<sup>(</sup>١) المائدة، الآيات: ١١٠ ـ ١١٥

إليه والقى شبهه على يهوذا الإسخريوطى الذى أخذه الجند وصلبوه، وفى الفصول المذكورة تفصيل لما قاله يهوذا وما رد عليه جند الرومان، وما جاء فى هذه الفصول يتفق فى مجمله مع قول الله تعالى: ﴿ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَكَمَ مُنْ اللهُ عَلَى مَرْيَكَمَ بُهُ مَنْ اللهُ وَمَا فَنَكُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ مُهُمَّ يَاللهُ وَمَا فَنَكُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ مُنْ عَلِيهِمْ وَلَوْلِهِمْ وَلَوْلِهِمْ إِنَّا فَنَلْنَا ٱلمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللّهِ وَمَا فَنَكُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُيّهَ هَمُ مُ وَلَيْكِن شُيّهَ اللّهُ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ وَمَا فَنَكُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُيّعَ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا فَنَكُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَا مِنْ اللهُ اللهُ

فالله قد نجى نبيه عيسى ورفعه إليه، ورأى جمهور أهل السنة أنه رفع حيا وأنه سيعود إلى الأرض في آخر الزمان.

#### الدعوة إلى التوحيد:

دعا عيسى - عليه السلام - كما دعا الأنبياء جميعا إلى توحيد الله بالعبادة، والتأكيد على إفراد الله وحده بالألوهية، وقد أكد القرآن الكريم في كثير من آياته على دعوة عيسى إلى التوحيد؛ نظرا لأن الكثيرين ممن يدعون الانتساب إلى عيسى - عليه السلام - قد ضلوا الطريق، واتخذوا عيسى إلها أو ابن الإله أو ثالث ثلاثة، وقد فند القرآن الكريم هذه الدعاوى الباطلة في كثير من آياته، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّاجَاءَ عِيسَىٰ بِاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَلِكُ بَيْنَ لَكُمُ فَلْكُ قُولُهُ تَعَلَّى اللَّهُ وَلَمَّا اللَّهُ وَالْطِيعُونِ لَيْنَ إِنَّ اللَّهَ هُورِيِقَ وَرَبُّكُمُ فَاعْبُدُوهُ هَلَا الصِرَطُ مُسْتَقِيمُ ﴿ (٢).

وقد أشار القرآن الكريم إلى الكفر الذى وقع فيه النصارى بادعائهم أن عيسى ابن الله أو أن الله ثالث ثلاثة، فقال سبحانه: ﴿ لَقَدْكَ فَرَالَذِينَ قَالُوا إِنَّ الله أَو أَن الله ثالث ثلاثة، فقال سبحانه: ﴿ لَقَدْكَ فَرَالَذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهُ اللهُ ثَالَهُ مَنْ اللهُ اللهُ وَرَبِّ وَرَبَّكُمْ إِنَّهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَرَبِّ وَرَبَّكُمْ إِنَّهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ وَرَبِّ وَرَبَّكُمْ إِنَّهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَرَبِّ وَرَبَّكُمْ إِنَّهُمْ اللهُ اله

<sup>(</sup>١) النساء، الآيات: ١٥٨ ـ ١٥٨

<sup>(</sup>٢) الزخرف، الآيتان: ٦٣، ٦٤

مَن يُشْرِكَ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ النَّازُّ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَادِ عَنِّهُ لَتَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا إِلَهُ وَعَلَيْهُ وَإِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ

# المناهج والأساليب التي استخدمت في عرض دعوة عيسى عليه السلام:

حينما نمعن النظر في الآيات الكريمة التي تناولت قصة عيسى ـ عليه السلام ـ وأمه الصديقة مريم ابنة عمران نجد أن أكثر من منهج ومن أسلوب استعمل في عرض أحداث هذه القصة.

١ \_ ففى الآيات التى تعرض نذر أم مريم وكفالة زكريا لها بعد ميلادها ونشأتها صوامة قوامة نجد المنهج العاطفى هو الذى عبر عن نذر أم مريم، ونجد الأسلوب المستعمل هو أسلوب التحدث بالنعم التى أنعم الله بها على أهل هذا البيت الكريم.

٢ \_ ونجد المنهج الحسى سائدا فى تعبير القرآن الكريم عن المعجزات التى أنعم الله بها على نبيه عيسى \_ عليه السلام \_ من خلق الطير من الطين بإذن الله، وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى، وإنزال المائدة، وكذلك كلام عيسى وهو فى المهد صبيا.

<sup>(</sup>۱) المالادة: ۲۷، ۲۷

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٢١١، ١١٧

ويبدو المنهج الحسى واضحا كذلك فى ظروف حمل مريم وولادتها، حيث يقول الحق ـ سبحانه وتعالى ـ: ﴿ وَهُ زِّئَ إِلَيْكِ بِحِدْعِ ٱلنَّخْلَةِ شُنَقِطْ عَلَيْكِ رُطَبَاجَنِيتًا عَلَيْكِ رُطَبَاجَنِيتًا عَلَيْكِ رُطَبَاجَنِيتًا عَلَيْكِ رُطَبَاجَنِيتًا عَلَيْكِ مُ اللَّهُ عَلَيْكِ رُطَبَاجَنِيتًا عَلَيْكِ مُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكِ مُ اللَّهُ عَلَيْكِ مُ اللَّهُ عَلَيْكِ مُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكِ مُ اللَّهُ اللّ

وفى الرزق الذى كان زكريا \_ عليه السلام \_ يجده عند مريم فى المحراب: ﴿ كُلِّمَا دَخُلَ عَلَيْهِ كَا لَهِ حَرَابَ وَجَدَعِندَهَارِزُقًا قَالَ يَنعُرْيُمُ أَنَّ لَكِ هَندًا المحراب: ﴿ كُلِّمَا دَخُلَ عَلَيْهِ كَا لَكِ هَندًا اللّهِ اللّهُ اللّ

000

<sup>(</sup>١) سورة مريم، الآيتان: ٢٥، ٢٦

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية: ٣٧

# الدروس المستفادة من دعوات أولى العزم من الرسل

رسل الله \_ صلى الله عليهم وسلم \_ جاءوا جميعا لتصحيح العقائد، وإحقاق الحق، وإزالة العدوان، وتصحيح الأوضاع الجائرة، ونصرة الضعفاء، وتثبيت كرامة الإنسان. ويمكن أن نلخص الدروس المستفادة من دعواتهم \_ عليهم السلام \_ فيما يلى:

١ \_ الدعوة إلى التوحيد وبيان بطلان الشرك.

٢ ـ الاستمرار والدأب في محاولة إقناع المعاندين وإظهار خطأ ما هم عليه من التوجه بالعبادة لغير الله تعالى.

٣ - التدرج في استعمال الأساليب الدعوية: من التلطف في إظهار الخطأ السائد، ثم كشف مظاهر هذا الخطأ، ثم محاولة بعث التفكير الحر لدى المدعوين للتحرر من ربقة تقليد الآباء والأجداد، ثم الانتقال إلى اتخاذ وسائل أكثر وضوحا، ثم تعرية المعاندين بالمنطق السليم، وبالكشف عن انحراف تفكيرهم، ثم تحدى المعاندين بعد ذلك إذا ما أصروا على كفرهم.

- ٤ ـ التحلي بالصبر في مواجهة إيذاء المخالفين وسخريتهم.
- ٥ \_ الاستعداد للابتلاء والتعرض للإيذاء والتغرب أو القتل.

٦ ـ بذل التضحيات مهما بلغت جسامتها في سبيل العقيدة التي آمنوا بها ودعوا إليها.

- ٧ ـ البحث عن وسائل جديدة تأخذ بيد الدعوة نحو هدفها المنشود.
  - ٨ ـ الثقة في وعد الله والتأكد من حسن العاقبة.
- ٩ ـ عدم السماح للعلاقات الأسرية بالتأثير في سير الدعوة، أو التطلع إلى
   مساواة المسيء بالمحسن.
- ۱۰ ـ مواجهة الانحراف في السلوك والمعاملات بحزم وعزم، والدليل على ذلك موقف إبراهيم ـ عليه السلام ـ من أبيه، وقومه، والذي آتاه الله الملك.
  - ١١ ـ الهجرة إلى مناطق أخرى تكون أكثر استعدادا لتقبل الدعوة.
  - ١٢ ـ الإخلاص الذي لا تشوبه شائبة في تحقيق ما دعوا إليه وآمنوا به.

والواجب على الدعاة أن يأخذوا أنفسهم بهذه الدروس ويتعلموا منها كيف يواجهون الأحداث، ويردون على المخالفين ردا فيه إقناع ووضوح حتى يأخذوا بأيديهم إلى السلامة والنجاة.

000

# مراحل الرسالة الخاتمة في العهد المكي

#### تههيد:

يستوقف الباحث في حياة رسول الله على أمور غير مألوفة صاحبت نشأته وتربيته، فقد ولد يتيما، لم يكن هناك أب يهتم بتربيته، ويورثه ويعلمه ما يحب من مثل وقيم وأخلاق، ولم تعش أمه طويلا حتى ترعاه وتأخذ بيده، وتسدد خطاه، ولكن الله أراد لها أن ترحل عن دنياه وهو في سن السادسة، وقام جده بكفالته حتى توفى، وهو في سن الثامنة، فتولى أمره عمه أبو طالب، وعلى الرغم من هذه التطورات التي تترك أثرها في نفوس الناشئة إلا أن رسول الله وسلوك نقى، ومعرفة واعية؛ لأن الله قد تولى تربيته ورعايته وتوجيهه، ولذلك وسلوك نقى، ومعرفة واعية؛ لأن الله قد تولى تربيته ورعايته وتوجيهه، ولذلك عن رسول الله وله وهن جاءوا بعده بما تميز به من أخلاق سامية، عن رسول الله وله وهن جاء عن رسول الله وله وهنه، وهو أدبني ربى فأحسن تأديبي، وقد قال ابن إسحاق عن نشأة رسول الله ويخفظه، ويحوطه من أقذار الجاهلية، لما يريد من كرامته ورسالته، حتى بلغ أن كان رجلا أفضل قومه مروءة، وأحسنهم خلقا، وأكرمهم حسبا، وأحسنهم جوارا، وأعظمهم حلما، وأصدقهم حديثا، وأعظمهم أمانة، وأبعدهم من الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال، تنزها وتكرما» (۱).

وكان مسلك النبى ﷺ في حياته، وطريقة تعامله مع الآخرين، ونظرته المسماح إلى الأشياء والناس، وإنسانيته السامية التي لفتت انتباه الناس إليها في

<sup>(</sup>۱) راجع السيرة النبوية لابن كثير، ج١ ص٢٥٠

الإقامة والسفر، واستقامته صبيا وشابا وكهلا، واكتمال مروءته، وعظم أمانته، وصدق حديثه، ومعاونته المحتاجين، وإكرام الضيف، وحمله الضعيف، وتقديمه العطاء الجزيل للمعدم الفقير، وأخذه لصاحب الحق بحقه، وعفة لسانه، وصفاء سريرته، وإجلاله وهيبته، كل ذلك جعل أهل مكة ينظرون إليه نظرة الإكبار والإجلال، والثقة والتقدير والاحترام، حتى ولو اختلفوا معه في العقيدة وفارقهم في الدين، فإن ما عرف عنه من أخلاق عالية، ورجولة كاملة، وأمانة نادرة لا يتطرق إلى شيء منها شك أو ارتياب.

ما سبق وأكثر منه كان بمثابة الوسائل التي هيأ الله بها نبيه ﷺ ليحمل الرسالة التي أعده لها وخلقه من أجلها: ﴿ الله أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتُهُ ﴾ (١). وزاد ذلك وضوحا وتأكيدا لدى الباحثين في سيرته ما تناقله الناس عن أحداث عجيبة جرت له في حياته صبيا وشابا وكهلا، وما تتابعت به الأخبار من تطلع أهل الكتاب وذوى العلم والباحثين عن الحق إلى مقدم النبي الخاتم وقرب زمانه، وتتابع البشائر بقرب ظهوره.

وقد استفاضت الأخبار أن النبى ﷺ لم يكن يرضى عن عبادة الأوثان السائدة في مكة، وأنه لم يسجد لصنم قط، ولم يحمل لها أى احترام أو تبجيل، فطرة ركزها الله فيه منذ نعومة أظفاره، حتى بحيرا لما قال له \_ وهو غلام في سن الثانية عشرة \_ : يا غلام: أسألك بحق اللات والعزى إلا أخبرتني عما أسألك عنه.

فكان جوابه \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ : «لا تسألني باللات والعزى شيئا، فوالله ما أبغضت شيئا قط بغضهما».

فقال له بحيرا: فبالله إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه.

فقال له: سلني عما يدا لك(٢).

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، من الآية: ١٢٤

<sup>(</sup>٢) راجع السيرة النبويَّة لابن كثير، ج١ ص٤٥ تحقيق مصطفى عبد الواحد. وسيرة ابن هشام ج١ ص٢٠٦

#### التمهيد للنبوة:

مرت دعوة النبى ﷺ بعدة مراحل، تتميز كل مرحلة بطابع خاص تنفرد به عما سواها، وتجعلها بمثابة الإعداد والتمهيد للمرحلة التالية، وكانت الفترة التى بدأت منذ ولادته ﷺ إلى أن بلغ سن الأربعين يمكن أن نُسميها فترة الإعداد للنبوة، وقد مر بنا بعض أحداثها ودلالاتها التى صاحبت حياة النبي ﷺ منذ بدأ يفكر فيما حوله مما ألفه الناس من سلوك وتصرفات ينفر منها العقل السليم، وتأباها الفطرة الصحيحة.

ولكن العلامة الميزة لهذه الفترة بدأت في السنوات السابقة على البعثة؛ حيث تعود النبي على أن يذهب إلى غار حراء مدة شهر كل عام كان يتزود فيه، ويقضى الليل والنهار مفكرا متأملا في ملكوت السموات والأرض، متطلعا إلى أن يهديه الله إلى دين إبراهيم - عليه السلام - وقد كان عُزوفه عما انهمكت فيه قريش من لهو ومجون وخمر، ونفوره من هذا اللون اللاهي العابث الغافل من الحياة، داعيا للآخرين أن ينظروا إليه نظرة تقدير وإعجاب زادها إكبارا وإجلالا ما عرف عنه من مكارم الأخلاق، واستقامة السلوك، والترفع عن السفاسف، حتى أطلقوا عليه لقب (الأمين) وكان رسول الله عليه يرجو أن يوفقه الله لدين إبراهيم، وكان تحنثه في الغار وتعبده فيه وانقطاعه للتأمل والتفكير الليالي ذوات العدد طوال السنوات السابقة للبعثة خاتمة مطاف هذه المرحلة التي انتهت في سن الأربعين، وبدأت مرحلة النبوة التي بدأت طلائعها في غار حراء لما جاءه الملك وأمره بالقراءة وأخبره أنه رسول الله، على النحو الذي سنتناوله بالتفصيل في المرحلة التالية(۱).

### مرحلة النبوة:

بدأت مرحلة النبوة بمجىء الملك إلى النبى ﷺ في غار حراء، وهو في سن الأربعين، وطلبه منه أن يقرأ، كما حدثت بذلك كتب السنن، ونزول قوله

<sup>(</sup>١) راجع مسار الدعوة في العهد المكي، الطبعة الثانية ص١٣١، ١٣٢

تعالى: ﴿ أَقُرَأُ بِالسَّرَ مَالَدَيْمَ اللَّهِ مَلْقَ لَ عَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقِ الْآَوْرَبُكَ ٱلْآَكُومُ اللّه مَا لَقَالِمِ عَلَمَ اللّه الله عَلَيْهِ أنه رسول الله عَلَيْهِ أنه رسول الله عله الله على الله جاءه وتكرار مجىء الملك إلى رسول الله على ليتاكد أنه ملك من عند الله جاءه بالرسالة؛ وكانت هذه المرحلة في حياة رسول الله على تتميز بالإعداد الروحي والنفسي للنبي عَلَيْهِ والاستعداد لتحمل المسئولية العظمي، ونزل الوحي يؤكد والنفسي للنبي عَلَيْهِ هذه الحقيقة: ﴿ تَا يُهُمَا الْمُرْمِّلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ هذه الحقيقة: ﴿ تَا أَيُهَا الْمُرْمِّلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

ولم يكن رسول الله على قد أمر بأن يبلغ، واستمرت هذه المرحلة ثلاث سنوات، كانت الدعوة فيها سرا حديثا مع الأقارب والأصدقاء، فأسلم في هذه الفترة خديجة، وعلى، وزيد، وأبو بكر \_ رضى الله عنهم \_ وأسلم آخرون بدعوة أبى بكر \_ رضى الله عنه \_ .

وظل الأمر كذلك حتى نزل قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْمُدَّرِّ فُرُفَا أَنْذِرْ لَيْ وَرَبَّكَ وَرَبَّكَ فَكَيْرَ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا يَمْنُنُ تَسْتَكُورُ أَنْ يَكُ وَلِمَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا يَمْنُنُ تَسْتَكُورُ أَنْ وَهِي الجهر بالدعوة. أدرك رسول الله ﷺ أن مرحلة جديدة قد بدأت، وهي الجهر بالدعوة.

## الجهربالدعوة:

أخذ رسول الله ﷺ يدعو من يتحدث إليه، ومن يلقاه، وكانت الدعوة الفردية هي المظهر العام الذي غلب على الدعوة بعد ما نزلت آيات سورة المدثر على رسول الله ﷺ إلى أن نزل عليه قوله تعالى: ﴿وَأَنذِرْعَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ لَيْنَ وَلَيْكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْكَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِي بَرِيَ مُ مُمّا العَمَلُونَ لَيْنَ وَلَهُ عَلَيْكُ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِي بَرِيَ مُ مُمّا العَمَلُونَ لَيْنَ فَيْنَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِي بَرِيَ مُ مُمّا العَمَلُونَ لَيْنَ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ الله الله الله عَلَيْنَ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) الآيات الأولى من سورة العلق، من ١ \_ ٥

<sup>(</sup>۲) الآیات الاولی من سورة المزمل، من ۱ ـ ۸

<sup>(</sup>٣) الآيات الأولى من سورة المدثر، من ١ \_ ٧

وَتَوَكَّلَّ عَلَى ٱلْعَرْبِيزِ الرَّحِيمِ ﴾ (١). عندئذ صنع رسول الله ﷺ طعاما، ودعا إليه بنى هاشم، وأخذ يعرض عليهم ما جاء به من عند الله، فتصدى له عمه أبو لهب، وحال بينه وبين ما يريد أن يقول، فكرر الدعوة مرة أخرى، وعرض على بنى هاشم دعوته، وطلب إليهم أن يتابعوه على ما جاء به من عند الله تعالى.

ثم نزل قول الله تعالى: ﴿ فَأَصْدَعْ بِمَا تُوْمَرُ وَأَعْضَ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ (٢). فصعد رسول الله على الصفا واخذ ينادى بطون قريش كل بطن باسمه حتى اجتمعوا له، وكان من لم يستطع أن يحضر أرسل من يأتيه بالخبر؛ لأن رسول الله على كان عندهم موضع الثقة والتقدير، فإذا كان على الصفا ينادى فمعنى ذلك أن هناك أمرا خطيرا جعله يطلق هذا النداء، وما أن اجتمعوا حتى بادرهم بسؤال يقول: أَرَّأَيْتُمْ لَوْ أَخْبَرَتُكُمْ أَنَّ خَيلًا بِالوادِى تُريدُ أَنْ تُغير عَلَيكُمْ، أَكُنتُمْ مُصَدِّقى؟ يقول: أَرَايْتُم فَى إقرار علنى جماعى: نعم ما جربنا عليك كذبا. ونلفت النظر هنا أن رسول الله عليه أراد أن يأخذ منهم إقرارا علنيا جماعيا بصدقه وأمانته، وهذا ما كان؛ لأن ما سيخبرهم به لم يكن أمرا مألوفا لديهم.

فتابع رسول الله على حديثه إليهم بعد أن تلقى منهم ذلك الإقرار العلنى فقال: «إنَّ الرائد لا يَكُذُبُ أَهْلُهُ، وَوالله لَوْ كَذَبْتُ النَّاسَ جَمِيعًا مَا كَذَبْتُكُمْ، إنِّى فَذير لَكُمْ بَيْن يَدَى عَذَاب شديد. يا بنى عبد مَنَاف، يا بنى زُهْرَة، يابنى عبد المُطَّلب، وأخذ يعدد أفخاذ قريش فخذا فخذا، ثم قال: إنَّ الله أَمَرنى أن أُنذر عشيرتى الأقربين، وإنَّنى لا أملك لكم من الدُّنيا مَنْفعة، ولا من الآخرة نصيباً إلاَّ أَنْ تَقُولُوا: لا إِلَه إِلاَّ اللهُ ولكن أبا لهب تصدى له قائلا: تبا لك سائر اليوم الهذا جمعتنا؟ (٣).

وبهذا الموقف انطلقت الدعوة من الفترة السرية والاعتماد على الاتصال

<sup>(</sup>١) الشعراء، الآيات: ٢١٤ ـ ٢١٧

<sup>(</sup>٢) الحجر، الآية: ٩٥

<sup>(</sup>٣) نهاية الأرب، ج١٦ ص١٩٧

الفردى بين الأصدقاء والأقارب إلى الجهر بالدعوة والإعلان عنها صراحة بلا مواربة.

واتخذت وسيلة جديدة من وسائل الدعوة، تلك هي الخطابة والحديث العام على ملأ من الناس، مع اتخاذ أسلوب الموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب، الترغيب في النجاة والفوز بالجنة لمن أطاع وآمن، والترهيب من سوء العاقبة لمن كذب وكفر.

واعتمدت الدعوة أيضا على المنهج العاطفى الذى كشف فيه رسول الله عَلَيْهِ عن حرصه عليهم وحوفه على أن يحل بهم سوء العاقبة كما حلت بالذين كذبوا الرسل من قبل.

ولئن كانت قريش لم تتنبه للدعوة وصاحبها قبل هذا الإعلان فإنها قد انتقلت بعد ذلك إلى مرحلة جديدة لنا أن نسميها مرحلة المواجهة، تراوحت من الحوار إلى التهديد.

#### مرحلة المواجهة:

مرت هذه المرحلة بعدة أدوار: دور التهكم، ودور الحوار، ودور الإغراء ودور التحدى، ودور التهديد، ودور المؤامرة على حياة صاحب الدعوة.

<sup>(</sup>۱) راجع النكت والعيون، للماوردي، ج٦ ص٣٥٧

ٱلْكَنْفِرُونَ \$ لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ لَنَ وَلَآ أَنْتُرَعَنِدُونَ مَآ أَعْبُدُ \$ وَلَآ أَنَّا عَيْدُونَ مَآ أَعْبُدُ \$ وَلَآ أَنَّا عَبُدُ مَا أَعْبُدُ \$ وَلَآ أَنَّا عَبُدُ مَا أَعْبُدُ \$ وَلَا أَنْتُرَعَنِيدُونَ مَآ أَعْبُدُ \$ وَلَا أَنْتُرعَنِيدُونَ مَآ أَعْبُدُ \$ وَلَا أَنْتُرعَنِيدُ ﴾(١).

ومضى رسول الله عليه يدعو إلى ربه، وكل يوم يمضى يكسب الإسلام أنصارا جددا، ودائرة أوسع، وزاد قلق أهل مكة، وأصبح أمر الإسلام الشغل الشاغل لهم في مجالسهم.

#### التهكم

ويبدو من تتابع الأحداث أن ذلك حدث بعد أمور وقعت واستشعرت قريش الحطر من انتشار الدعوة، وازدياد أنصارها، وكان قد جرى بين رسول الله على وبين أهل مكة كلام تطاولوا فيه على رسول الله على وعلى ربه، فأخذ يسفه أحلامهم، ويعيب آلهتهم، واشتد الأمر عليهم، ولم يكن لهم شأن يشغلهم إلا التفكير في مواجهة الدعوة؛ حتى اجتمعوا يوما وقال بعضهم لبعض: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من أمر هذا الرجل قط، سفة أحلامنا، وشتم آباءنا، وعاب ديننا، وفرق جماعتنا، وسب آلهتنا، وصرنا منه على أمر عظيم (٢).

وفيما هم يتداولون في أمرهم وماذا يصنعون إذ أقبل رسول الله على فاستلم الركن، ثم طاف بالبيت، فآذوه ببعض الكلام، فعرف ذلك في وجهه، وكلما حاذاهم غمزوه بما يسيء من القول، وفي المرة الثالثة وقف رسول الله على وقال: «أتسمعون يا معشر قريش؟ أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح».

وكأنما نزلت كلماته عليهم نزول الصاعقة، وسادهم وجوم كأنما على رءوسهم الطير، وانقلب الوضع حتى إن أكثرهم تحريضا عليه أخذ يترضاه، ويقول: انصرف يا أبا القاسم راشدا؛ فما كنت بجهول (٣).

ولما انصرف رسول الله ﷺ أخذ يلوم بعضهم بعضا، ويعيب كل منهم على

<sup>(</sup>١) سورة الكافرون.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية لابن كثير، ج١ ص٤٧١ تحقيق مصطفى عبد الواحد

<sup>(</sup>٣) راجع سيرة ابن هشام، ج آ ص ٢٩٠ تحقيق مصطفى السقا وغيره، والسيرة النبوية لابن كثير، ج١ ص ٤٧١

الآخر تخاذله أمام وعيد رسول الله لهم، وأخذ يغرى بعضهم بعضا بالشر، فلما التقوا برسول الله عَلَيْقُ اجتمعوا عليه، وأخذوا يقولون له: أنت الذى تقول كذا وكذا؟ يقصدون عيب آلهتهم. وهو يواجههم ويقول: نعم أنا الذى أقول ذلك. حتى إن أحدهم أخذ بمجامع ردائه عَلَيْقُ حتى قام أبو بكر دونه وهو يبكى لما نزل برسول الله عَلَيْقُ ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله؟!.

وتتابع أذاهم لرسول الله ولمن آمن، حتى إن أبا جهل ذات يوم لقيه وسبه سبّا قبيحا، ولم يرد عليه، ورأت ذلك المشهد جارية من أهل مكة؛ ثم لم تلبث أن رأت حمزة عم النبى عائدا من صيده، فأخبرته بما رأت، فما كان من حمزة إلا أن اتجه إلى مجلس قريش حول الكعبة وعمد إلى أبى جهل فضربه بقوسه ضربة أصابته إصابة بليغة قائلا: أتشتمه وأنا على دينه، أقول ما يقول؟! فرد ذلك على إن استطعت. فتهيأ رجال من بنى مخزوم لينتصروا لأبى جهل، فقال لهم: دعوا أبا عمارة فإنى والله قد سببت ابن أخيه سبّا قبيحا، وذلك أن أبا جهل أدرك أن الأمر سيتسع وأن انتصار بنى مخزوم له سيدفع بنى هاشم والمنافية أن ينتصروا لحمزة، وبذلك يكون قد ساعد على إيجاد أنصار جدد لرسول الله

ولم يمض هذا الحادث بدون نتائج، فقد أدركت قريش أن تماديها في إساءتها سيكون له رد فعل غير سار بالنسبة لهم، وأن عليهم أن يحاولوا البحث عن أسلوب آخر قد يكون أجدى عليهم مما سلكوه حتى الآن، فقد أدركوا يقينا أن العنف والأذى لا يؤديان إلى ما يريدون، وقد كان أحدث نتائج هذا النهج غير السديد إسلام حمزة، وهو من هو فتوة وعزة بين رجالات قريش، عند ذلك فكروا في أسلوب الإغراء بالمال والجاه والسلطان، وذلك أنهم كانوا في مجتمع تغلب عليه المادة، ويظنون أن من يقوم بعمل ما إنما يريد أن يجنى من ورائه مالا أو ملكا أو سلطانا، ومن أجل ذلك حاولوا أن يغروا رسول الله عليه الأشياء التي يلهث وراءها عباد المادة الغافلون عن القيم العليا التي دعا إليها الأنبياء.

فبينما كان عتبة بن ربيعة جالسا في نادى قومه، وكان سيدا فيهم، وكان رسول الله على الله على الله على الله يعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها، ويكف عما يدعو إليه، فوافقوه على اقتراحه، فذهب إليه، وقال: يا ابن أخى: إنك منا حيث قد علمت من السطة (الشرف) في العشيرة، والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم، فرقت به جماعتهم، وسفهت به أحلامهم، وعبت به آلهتهم ودينهم، وكفرت به من مضى من آبائهم، فاسمع منى أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها.

فقال رسول الله ﷺ: قل يا أبا الوليد أسمع.

قال: يا ابن أخى: إن كنت إنما تريد بما جثت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا، حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذى يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطبّ وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه؛ فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه. ورسول الله منصت له حتى انتهى، فقال: أقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم، قال: فاسمع منى. قال: أفعل.

وأخذ رسول الله عَيَّاتُ يقرأ عليه سورة فصلت: ﴿ يِنْ مِنْ الْخَوْرَ الْخَوْرِيَّ الْخَوْرِيَّ الْمُوْنَ الْرَّحِيهِ الْمُوْرَةِ الْمُورَةِ الْمُؤْرَةِ الْمُؤْرَةِ الْمُؤْرَةِ الْمُؤْرِقِ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

أَقُواَ مَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّا مِسَوَا عَلِسَ آبِلِينَ آنَ مُمَّ أَسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِى دُخَانُ فَقَالَ لَمَا وَلِلْأَرْضِ اَفْتِيا طَوَعًا أَوْكُرُهُا قَالْتَا آَنْيُنا طَآبِعِينَ ﴿ إِنَّ فَقَصَهُ مُهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظَ أَذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ (آنَ فَإِنَّ فَإِنَّ أَعْرَضُوا فَقُلُ أَنذَرْتُكُونَ صَعِقَةً مِثْلُ صَعِقَةٍ عَادِ وَتَمُودَ ﴾ (١).

وتقول إحدى الروايات: إن رسول الله ﷺ حينما وصل إلى هذه الآية اضطرب عتبة ووضع يده على فم رسول الله ﷺ وناشده الرحم إلا توقف.

وتقول رواية أخرى: إنه استمر يقرأ حتى وصل إلى آية السجدة فسجد، ثم قال: أسمعت يا أبا الوليد؟ قال: سمعت. قال: فأنت وذاك(٢).

وكان رد الفعل واضحا على ملامح وجه عتبة حتى قال أصحابه بعضهم لبعض لما رأوا من سمات التغير على وجهه، وهو فى طريقه إليهم: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذى ذهب به. فلما جلس إليهم سألوه: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائى أنى سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر، ولا بالسحر، ولا بالكهانة، يا معشر قريش: أطيعونى واجعلوها بى، وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، فوالله ليكونن لقوله الذى سمعت منه نبأ عظيم، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به (٣).

غير أن هذا الصوت العاقل لم يجد استجابة، فردوا عليه ردا فيه استخفاف برأيه وعدم ثقة فيه، فقالوا: «سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه» وإزاء هذا الرفض منهم لما أشار به قال: «هذا رأيى فيه، فاصنعوا ما بدا لكم».

وإزاء هذا الموقف من تلك المرحلة نرى أن الإغراء بالجاه والمال والسلطان من جانب قريش كان الوسيلة التي ظنوا بها أنهم يوقفون مسيرة الدعوة، وأن عتبة

<sup>(</sup>١) سورة فصلت الآيات: ١ ـ ١٣ على الرواية الأولى ٣٧ على الثانية .

<sup>(</sup>۲) سيرة ابن هشام ج١ ص٣٩٣، ٢٩٤ راجع السيرة النبوية لابن كثير، ج١، ص٢٠٠

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ج١ ص٢٩٤

استعمل من جانبه المنهج العاطفى فى محاولة منه لاستمالة رسول الله على حين مدر حديثه إليه بقوله: «إنك منا حيث قد علمت من السطة فى العشيرة، والشرف فى النسب».

وحينما نصغى متأملين إلى رد رسول الله على بقراءته صدر سورة فصلت نجد أن الآيات الكريمات قد اشتملت على المنهج العاطفى فى مطلعها، وأسلوب الموعظة الحسنة فى شكلى الترغيب والترهيب، ثم انتقلت الآيات إلى المنهج العقلى حينما وجهت إلى آثار القدرة الباهرة فى خلق السموات والأرض وما فيهما عروجا ذلك أيضا بالمنهج العاطفى والمنهج الحسى مما يدفع من له عقل أن يستجيب، وهذا ما كان من عتبة لولا أن الشقاء غلب عليه، فسار فى طريق الضلالة مسايرة لقومه.

### الزج بين الإغراء والتهديد،

ونئن كان الموقف السابق من تلك المرحلة كان يتسم بالحوار الهادىء وعدم التحدى من جانب ممثل قريش فإن المواقف التالية قد حاولت التأثير من جانب التخويف والتهديد لمن يقف مؤازرا لرسول الله على كما صنع زعماء قريش حينما ذهبوا إلى أبى طالب، ولكننا سنتخطى هذا الموقف، ونعرض لموقف أكثر دلالة على العناد من جانب قريش، والإصرار على الكفر، ويتمثل ذلك الموقف فى ذهاب جماعة من زعمائهم إلى رسول الله على يحاورونه ويعرضون عليه ما سبق عرضه من عتبة، ثم يعقبون على ذلك ـ بعدما رأوا أن الإغراء لا يجدى ـ بالتحدى ومحاولة التعجيز المزوج بالإصرار على الكفر والعناد مما ستتضح معالم من خلال عرض الحوار الذى دار بينهم وبين رسول الله على ذلك أن أربعة عشر من زعمائهم اجتمعوا حول الكعبة، ودار الحديث بينهم حول رسول الله وما من زعمائهم منه، واستقر رأيهم على أن يبعثوا إليه من يدعوه ليتحدثوا معه، وفيما يلى ما أورده ابن هشام حول هذا المجلس وما دار فيه: «. . ابعثوا إلى محمد فكلموه وخاصموه حتى تعذروا فيه. فبعثوا إليه: إن أشراف قومك قد

اجتمعوا لك ليكلموك فأتهم. فجاءهم رسول الله على سريعا، وهو يظن أن قد بدا لهم فيما كلمهم فيه بداء، وكان عليهم حريصا، يحب رشدهم، ويعز عليه عنتهم (مشقتهم) حتى جلس إليهم، فقالوا له: يامحمد: إنا قد بعثنا إليك لنكلمك، وإنا والله ما نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه مثل ما أدخلت على قومك، لقد شتمت الآباء، وعبت الدين، وشتمت الآلهة، وسفهت الأحلام، وفرقت الجماعة، فما بقى أمر قبيح إلا قد جئته فيما بيننا وبينك \_ أو كما قالوا \_ فإن كنت إنما جثت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت إنما تطلب به الشرف فينا، فنحن نسودك علينا، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه قد غلب عليك \_ وكانوا يسمون التابع من الجنّ رئيا \_ فريما كان ذلك بذلنا لك أموالنا في طلب الطب حتى نبرئك منه أو نعذر فيك.

فقال لهم رسول الله ﷺ: «ما بى مَا تَقُولُونَ، مَا جَثْتُ بِمَا جَثْتُكُمْ بِهِ أَطْلُبُ أَمُوالَكُمْ، ولا الشَّرف فِيكُمْ، ولا المُلكَ عَلَيْكُم، ولكَنَّ الله بَعَثنى إلَيْكُم رَسُولا، وأَنْزَل عَلَى كَتَاباً، وأمرنى أَنْ أَكُونَ لَكُمْ بَشِيراً وَنَذيراً، فَبَلَّغْتَكُمْ رِسالات ربّى، ونصَحْتُ لَكُمْ، فإنْ تَقْبِلُوا مِنى مَا جِئْتَكُمْ بِه فَهُو حَظِّكُمْ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرة، وإن تَرُدّوهُ عَلَى المُدنيا والآخِرة، وإن تَرُدّوهُ عَلَى المُدنيا والآخِرة، وإن تَرُدّوهُ عَلَى المُدنيا والآخِرة، وإن

وهنا انتهى الجزء الأول من الحوار، وفيه عرضوا الأسباب التى دعتهم إلى حوار رسول الله على وقدموا المقترحات التى يظنون أنها قد تكون الدافع وراء ما جاءهم به، ونلحظ أنها تتفق مع ما عرضه من قبل أبو الوليد، وأنها تنبعث من تفكير مادى نفعى بحت، وأن رسول الله على رد عليهم مبينا بوضوح أن ليس هناك شيء مما ظنوه له دخل فيما جاء به، وأن ما جاء به إنما هو رسالة من الله يبغى من ورائها هدايتهم، وجلب الخير لهم، ونجاتهم مما يحل بالمكذبين من العقاب والعذاب، فإن استجابوا فذلك هو الخير لهم، وإن أعرضوا صبر عليهم. وهنا نلحظ أيضا أن الحوار لم يكن فيه منهم خشونة ولا هجوم، وأن رسول

<sup>(</sup>۱) سیرة ابن هشام، ج۱ ص۲۹۰، ۲۹۳

الله على قد رد عليهم ردا مقنعا، مظهرا لهم حرصه على نجاتهم وجلب الخير لهم. وكذلك نلحظ امتزاج المنهج العقلى بالمنهج العاطفى فى رد رسول الله عليهم، والتأكيد الواضح أن ليس هناك هدف دنيوى مما جرى فى أذهانهم له أدنى عاثير فيما جاءهم به. وكان المنتظر بعد هذا الرد من رسول الله عليهم أن يسألوه عن معالم هذه الدعوة التى جاء بها، وعن مظاهر الخطأ فى عقائدهم ومنهج حياتهم، ولكن شيئا من ذلك لم يكن؛ لأنهم لم يكونوا يريدون من وراء هذا الحوار الوصول إلى الحق، وإنما كان هدفهم أن يوقفوا الدعوة عن بلوغ غاياتها، ويصرفوا صاحبها عن المضى فيها، وقد ظنوا أن التلويح بالإغراء المادى والسلطان والسيادة قد يكون موصلا لهم إلى أغراضهم، فلما سمعوا الإجابة الواضحة وأن شيئا مما جرى فى أذهانهم ليس له أدنى تأثير انتقلوا إلى التحدى، مما يكشف عن عدم انتفاعهم بما سمعوا من رسول الله على ويدل على عنادهم وإصرارهم على كفرهم، وأن الوصول إلى الحق لا يعنيهم فى قليل أو كثير، فأخذوا يعرضون أمورا تدل على فقدانهم لتوازنهم.

#### التحدى

عندئذ قالوا: «يامحمد: إن كنت غير قابل منا شيئا بما عرضناه عليك فإنك قد علمت أنه ليس أحد من الناس أضيق بلدا، ولا أقل ماء، ولا أشد عيشا منا، فسل لنا ربك الذى بعثك بما بعثك به، فليسير عنا هذه الجباله التى قد ضيقت علينا، وليبسط لنا بلادنا، وليفجر لنا فيها أنهارا كأنهار الشام والعراق، وليبعث لنا من مضى من آبائنا، وليكن فيمن يبعث لنا منهم قصى بن كلاب، فإنه كان شيخ صدق، فنسألهم عما تقول: أحق هو أم باطل؟ فإن صدقوك وصنعت ما سألناك صدقناك، وعرفنا به منزلتك من الله، وأنه بعثك رسولا كما تقول.

فقال لهم \_ صلوات الله وسلامه عليه \_: «مَا بهذا بُعثت إلَيْكُمْ، إِنَّما جَمْتُكُمْ مِنَ اللهُ بِمَا بَعَثَنَى بِهِ، وَقَدْ بلَّغْتَكُمْ مَا أُرْسلتُ بِه إِلَيْكُمْ، فَإِنْ تَقْبلُوهُ فَهُوَ حَظُّكُمْ فَى اللهَ بِمَا بَعَثَنَى بِهِ، وَقَدْ بلَّغْتَكُمْ مَا أُرْسلتُ بِه إِلَيْكُمْ، فَإِنْ تَقْبلُوهُ فَهُوَ حَظُّكُمْ فَى اللهَ بَيْنَى وَبَيْنَكُمْ اللهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ اللهِ يَعْدَى اللهِ فَاللهِ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

قالوا: فإذا لم تفعل هذا لنا، فخذ لنفسك، سل ربك أن يبعث معك ملكا يصدقك بما تقول، ويراجعنا عنك، وسله فليجعل لك جنانا وقصورا وكنوزا من ذهب وفضة يغنيك به عما نراك تبتغى، فإنك تقوم بالأسواق كما نقوم، وتلتمس المعاش كما نلتمسه؛ حتى نعرف فضلك ومنزلتك من ربك إن كنت رسولا كما تزعم.

فقال لهم رسول الله ﷺ : «ما أَنَا بِفَاعل، وَمَا أَنَا بِالَّذِي يَسْأَلُ رَبَّهُ هَذَا، وَمَا بُعثتُ إِلَيْكُمْ بِهَذَا، ولَكَنَّ الله بَعثنى بَشيراً ونَذيراً \_ أَو كما قال \_ فإن تَقْبلواً ما جِئْتكُم به فَهُو حَظُّكُمْ فِي الدُّنيا وَالآخِرة، وإِنْ تَردُّوهُ عَلَى اصِبر لأَمْرِ الله حَتَّى يَحْكُم الله بَينى وبْيَنَكُمْ».

قالوا: فأسقط السماء علينا كسفا كما زعمت أن ربك إن شاء فعل، فإنا لا نؤمن لك إلا أن تفعل.

فقال رسول الله عَلِي : ﴿ ذَلِكَ إِلَى الله ، إِنْ شَاءَ أَنْ يَفْعَلَهُ بِكُمْ فَعَلَ ﴾ .

قالوا: يا محمد: أفما علم ربك أنا سنجلس معك، ونسألك عما سألناك عنه، ونطلب منك ما نطلب، فيتقدم إليك، فيعلمك ما تراجعنا به، ويخبرك ما هو صانع في ذلك بنا، إذا لم نقبل منك ما جئتنا به؟ إنه قد بلغنا أنك إنما يعلمك هذا رجل من أهل اليمامة يقال له: الرحمن، وإنا والله لا نؤمن بالرحمن أبدا، فقد أعذرنا إليك يا محمد، وإنا والله لا نتركك وما بلغت منا حتى نهلكك أو تهلكنا(١). . . إلخ ما قالوا.

وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الحوار وما اتسم به القرشيون من عنت واستفزار في سورتين من سوره، جاء في سورة الإسراء قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْلَنَ لَوْمِينَ لَكَ جَنَّكُ يَنْ يَغْدِيلِ وَعِنْبِ لَنَّ الْأَرْضِ يَلْبُوعًا لَهُ أَوْتَكُونَ لَكَ جَنَّدُ يُن يَغْدِيلِ وَعِنْبِ فَنُفَجِيرًا لَهُ أَوْتُمْ قِطَ السَّمَآءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْتَأْتِي بِاللهِ فَنُفَجِيرًا لَهُ أَوْتُمْ قِطَ السَّمَآءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْتَأْتِي بِاللهِ

<sup>(</sup>۱) راجع سيرة ابن هشام ج۱ ص٢٩٦، ٢٩٧.

وَٱلْمَلَيْكِ عَنِينَا كِنَا اللَّهِ الْوَيكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن زُخْرُفٍ أَوْتَرْفَى فِىٱلسَّمَآءِ وَلَن نُوْمِن لِرُفِيكَ حَتَّى تُنْزِلَ عَلَيْنَا كِنَبَانَقَ رَوُّهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴾(١).

وجاء فى سورة الفرقان: ﴿ وَقَالُواْ مَالِهَ هَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامُ وَيَمْشِى فِ الْأَسْوَاقِ لَوَلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ مَنَدِيرًا ﴿ الْمُعَلَقِ الْيَهِ حَازُ أَوْتَكُونُ لَا الْمُحَدِّدَةُ يَالْحُونَ الْيَعْوَنَ إِلَا وَهُلَا مَسْحُولًا فَي الْمُحَدِّدَةُ يَالْحَدُلُ مَسْحُولًا فَي الْمُحَدِّدِ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن المَعْمَلُ المَّالِمُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ ال

<sup>(</sup>١) الإسراء، الآيات: ٩٠ ـ ٩٣

<sup>(</sup>۲) الفرقان: ۱۱ ۷

# وسائل قريش في الصدّعن الدعوة

وقد اتخذت المواجهة بين رسول الله على وبين أهل مكة أشكالا شتى لا يمكن أن نستوعبها هنا، ولكننا سنشير إلى ما يتحمله هذا البحث مما يشير إلى أبرز وسائلهم التى استعملوها لإيقاف الدعوة وصرف صاحبها عنها، ومن ذلك أنهم فكروا فى أن يحدثوا الناس بأمور ظنوا أنهم يصرفونهم بها عن الاستماع إلى رسول الله على وكان صاحب هذا الاتجاه النضر بن الحارث، حيث قال: يا معشر قريش: إنه والله قد نزل بكم أمر ما أتيتم له بحيلة بعد، قد كان محمد فيكم غلاما حدثا، أرضاكم فيكم، وأصدقكم حديثا، وأعظمكم أمانة، حتى إذا رأيتم فى صدغيه الشيب، وجاءكم بما جاءكم به قلتم: ساحر، لا والله ماهو بساحر، لقد رأينا السحرة ونفثهم وعقدهم، وقلتم: كاهن، لا والله ما هو بكاهن، قد رأينا الكهنة وتخالجهم، وسمعنا سجعهم، وقلتم: شاعر، لا والله ما هو بشاعر، قد رأينا الشعر، وسمعنا أصنافه كلها: هزجه ورجزه، وقلتم: مجنون، لا والله ما هو بخليطه، يا هو بمجنون، لقد رأينا الجنون، فما هو بخنقه ولا وسوسته، ولا تخليطه، يا معشر قريش: فانظروا فى شأنكم، فإنه والله قد نزل بكم أمر عظيم (۱).

وكان النضر من أكثر الناس عداوة لرسول الله على، فكان يتتبع المجالس التي يجلس فيها رسول الله على ليذكر الناس بالله، ويحذرهم أن يصيبهم مثل ما أصاب الأمم السابقة الذين كذبوا رسلهم، كان النضر يجلس إليهم بعد ذلك ويحدثهم بأخبار ملوك الفرس، ويقول: أنا أحدثكم أحسن من حديث محمد على محاولا أن يصرفهم عن الاستماع لرسول الله على وهو الذي نزل فيه قوله (١) راجم سيرة ابن هشام، ج١ ص ٢٩٥٠ وما بعدها.

تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُ وَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّعَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَيَتَخِذَهَا هُزُوَّا أُوْلَئِكَ هُمُ عَذَابُ مُ عُولًا ﴾ (١).

ويبدو جليا من حديث النضر أن صدق رسول الله وأمانته وما تحلَّى به من أخلاق عالية لم تكن محل نزاع، وإنما كان الدافع وراء هذا الموقف العدائى هو الحسد والتنافس الأسرى، وأن ما عرف عن رسول الله علي كان يمثل أسلوب القدوة الحسنة، فيسارع الذين لم يفسد الحسد فطرهم إلى الاستجابة له واتباع ما جاء به.

ولم تتوقف قريش عن البحث عن وسائل أخرى يصرفون بها الناس عن اتباع رسول الله والاستماع إليه، فكانوا إذا جاء موسم الحج كونوا جماعات منهم تطوف على مضارب القبائل وتحذرهم من رسول الله، وجماعات أخرى تراقب تنقلاته بين القبائل، فكلما جلس إلى قبيلة من القبائل جلسوا إليها بعده وأخذوا يحذرونهم منه، ويقولون: نحن أهله وأعلم به منكم. وتتبعوا من يؤمن به بالإيذاء والعدوان والاضطهاد مما فاضت بأخباره كتب السير، وذهبوا إلى عمه أبى طالب يطلبون منه أن يجعله يكف عن دعوته، ويعرضون عليه أن يعطوه شابا من قريش ويسلمه إليهم، وأخيرا هددوه وأعلنوه بمحاربتهم له، حتى إن أبا طالب استدعى رسول الله وطلب إليه أن يتوقف؛ لأنه لا طاقة له بعداوة قريش، ولكن رسول الله يجيبه في حزم ووضوح قائلا: "والله يا عَمَّ لَوْ وَضَعُوا الشمس في يَميني وَالقَمَر في يَسارى علَى أَنْ أَثُركَ هَذَا الأَمْر مَا تَرَكْتُهُ حَتَى يُظهَرهُ الله أَوْ أَهْلكَ دُونَه» بعد أن دمعت عيناه، ويؤخذ عمه بما رأى من تصميمه وعزمه ويقينه وصدقه فيقول له: اذهب يا ابن أخي فافعل ما شئت، فوالله لن أسلمك لهم أبدا.

<sup>(</sup>١) لقمان، الآية: ٦

# الهجرة إلى الحبشة ودوافعها ونتائجها

وتشدد قريش من إيذائها واضطهادها لمن يدخل الإسلام، وتذيقهم العذاب الشديد، ويتجهون إلى رسول الله يسألونه أن يدعو الله ليخفف عنهم، ويشير عليهم رسول الله ﷺ بالهجرة إلى الحبشة قائلا: «إنَّ بهَا مَلَكُاً لاَ يُظْلَمُ عنْدَهُ أُحَدًا ويتجه المسلمون إلى الحبشة فرارا بدينهم، وكان في طليعتهم عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت رسول الله ﷺ وابن عمه جعفر بن أبي طالب. ويجد المسلمون مأمنا في جوار النجاشي ملك الحبشة، ولكن قريشا لم تكد تشعر بذلك ُ حتى بدأت تفكر في طريقة تعيد بها هؤلاء ليكونوا تحت سمعها وبصرها تعذبهم وتضطهدهم؛ حتى يكونوا عبرة لغيرهم، فتبعث بوفد إلى النجاشي محمل بالهدايا له ولرجاله مزودين بتوجيهات أن يعملوا على إعادة المهاجرين من غير أن يتمكنوا من عرض قضيتهم على الملك، ولكن الملك يأبي أن يستجيب لذلك، ويصر على أن يسمع منهم، فيقول له جعفر \_ ردا على تساؤله: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم، ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الملل؟ ـ أيها الملك: كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام، ونأكل الميتة، ونأتى الفواحش، ونقطع الأرحام، ونسيء الجوار، ويأكل القوى منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا، نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار، والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش، وقول الزور، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده، لا نشرك به شيئا، وأمرنا

بالصلاة والزكاة والصيام. فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ماجاء به من الله، فعبدنا الله وحده، فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا، وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا، فعذبونا، وفتنونا عن ديننا؛ ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا، وظلمونا وضيقوا علينا، وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلادك، واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورغبنا أن لا نظلم عندك أيها الملك.

فسأل النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله شيء؟

قال جعفر: نعم

فقال النجاشي: فاقرأه على.

فقرأ عليه أول سورة مريم، فلم يكد يسمعها حتى بكى وسالت دموعه على لحيته، وبكى أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم.

ثم علق النجاشى على ما سمع قائلا: إن هذا والذى جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة (١).

ثم اتجه بالحديث إلى وفد قريش الذى كان يتألف من رجلين هما عمرو بن العاص، وعبد الله بن أبى ربيعة قائلا: انطلقا، فلا والله لا أسلمهم إليكما.

وبما عرضه جعفر على النجاشى يتبين ما جاء به الإسلام من تصحيح العقيدة وإقامة العلاقات الإنسانية على أساس من العدل والرحمة، ودعوة الإسلام إلى السمو الخلقى، والسلوك المستقيم.

<sup>(</sup>۱) راجع سیرة ابن هشام، ج۱ ص۳۳۰، ۳۳۳.

# المقاطعة ثم بيعة العقبة والهجرة

وتتابع قريش حربها للدعوة وصاحبها، فتكتب صحيفة تعلقها في الكعبة تعلن فيها مقاطعة رسول الله ومن يناصره اقتصاديا واجتماعيا لمدة ثلاثة أعوام، حتى أكلوا ورق الشجر، إلى أن أذن الله فانهارت المقاطعة، ورسول الله ماض في دعوته لا يصرفه عنها صارف من إيذاء أو اضطهاد أو مصادرة، إلى أن هيأ الله جماعات من أهل يثرب التقى بهم في مواسم الحج أكثر من مرة، وتوجت هذه اللقاءات ببيعة العقبة الأخيرة التي فتحت الطريق أمام المسلمين إلى أن يجدوا ملاذا آمنا يعبدون الله فيه من غير اضطهاد ولا مصادرة، والتي كانت مقدمة لهجرة المسلمين إلى المدينة، وهجرة رسول الله إليها بعد ذلك.

وقد جُن جنون قريش لما علمت بهذه البيعة وأدركت مدى الخطر الذى يتهددها إذا استطاع المسلمون أن يجدوا لهم ملاذا هناك، وإذا انتقل النبى إليهم؛ لذلك أخذوا يفكرون في وسائل أخرى، فعقدوا اجتماعا على جانب كبير من الأهمية في ناد لهم يعرف بدار الندوة، وتداولوا فيه الرأى: ماذا يصنعون مع رسول الله حتى يقضوا على هذه الدعوة التي هزت مجتمعهم هزا عنيفا؟! واجتمع رأيهم على قتله على يد مجموعة منهم تمثل كل بطون قريش؛ حتى يشعر بنو هاشم أنهم لا طاقة لهم بحرب قريش كلها، فيرضوا بالدية.

ولكن الله يخبر نبيه بما بيته كفار قريش، ويأمره بالهجرة فيخرج عليهم وهم والقفون أمام بابه ينتظرون خروجه لينفذوا مؤامرتهم، ويغشى الله أبصارهم فلا يبصرون، ويخرج رسول الله ﷺ وهو يتلو قوله تعالى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا فِيَ أَعَنَاقِهِمْ

أَغْلَلَافَهِى إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ ﴿ وَجَعَلْنَامِنُ بَيْنِ أَيْدِيمِ مَسَكًا وَمِنْ خَلِفِهِمُ سَدَّافَأَغْشَيْنَ هُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ (١).

ومن متابعة هذه المواجهات يتبين لنا مدى ما تحمله رسول الله وسلام مصاعب، ومدى ما تعرض له من مضايقات، وما اعترضه من عقبات تغلب عليها بالصبر والتحمل والسعى الحثيث فى تبليغ دعوته، وضرب المثل بالقدوة الحسنة فى التعالى عن الصغائر والحرص على مكارم الاخلاق، والرغبة الشديدة فى جلب الخير لمن يدعوهم، ومقابلة إساءتهم بالإحسان، حتى إنه كان يحزنه عدم هدايتهم كما عبر القرآن الكريم عن ذلك بقوله سبحانه: ﴿ فَلَمَلَّكَ بَلَخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى ءَاتَنِهِم إِن لَمْ يَوْمِنُواْ بِهَا ذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ﴾ (٢). ويتبين الإصرار على الوصول بالدعوة إلى غاياتها من ردوده على ما تعرضه قريش عليه من إغراء، وعلى عمه عبن قال له: «والله يَا عَمْ لَوْ وَضَعُوا الشَّمْسَ فى يَمينى والقَمَر فى يَسَارى عَلَى أَنْ عَن قال له: «والله يَا عَمْ لَوْ وَضَعُوا الشَّمْسَ فى يَمينى والقَمَر فى يَسَارى عَلَى أَنْ الله عَمْ الرّكته حَتَّى يُظهِرَهُ الله أَوْ أَهْلكَ دُونَهُ .

وهنا يتعلم الدعاة من منهج رسول الله ﷺ كيف يواجهون الصعاب، وكيف يعتصمون بالصبر، وكيف يتابعون دعوتهم حتى يحقق الله أهدافهم.

<sup>(</sup>١) يس، الآيتان: ٨ ، ٩

<sup>(</sup>۲) الكهف: ٦

# مراحل الدعوة في العهد المدنى

في الطريق إلى المدينة جرت أحداث جسام بدا فيها جليا حفظ الله سبحانه لنبيه ﷺ وعنايته به، إلى جانب نماذج الصدق والوفاء التي بدت ممن صاحب رسول الله ﷺ في رحلة الهجرة وبخاصة موقف الصديق وإعداده للرحلة بإحكام وتضحية بالغين، فبعد أن أعد الراحلتين والدليل الذي سيصحبهما في هذا السفر الشاق، لم يكد يصل بهم السرى إلى غار ثور حتى نزل أبو بكر إلى الغار أولا ليتأكد خلوه من أى شيء يؤذى، فسدٌ كل ما فيه من جحور خشية أن يخرج منها شيء يسبب أذي لرسول الله ﷺ وبقى شقان فأدخل فيهما رجله، وبينما هما بالغار إذ لدغ أبو بكر من الجحر الذي وضع رجله فيه ولكنه تماسك خشية أن يتنبه رسول الله ﷺ وسقطت دموعه على وجه رسول الله ﷺ فتنبه رسول الله ﷺ ولما عرف الأمر تفل على موضع اللدغ فذهب ما به من الم. (١) ولما وصل رجال قريش إلى فم الغار اشتد الخوف بأبي بكر فطمأنه النبي ﷺ قائلا: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟! وكان أبو بكر قد عبر عن تخوفه بقوله: «لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا وإلى هذا الموقف يشير القرآن الكريم في سورة التوبة ﴿ إِلَّا نَصُرُوهُ فَقَدْ نَصَكَرُهُ ٱللَّهُ إِذَا خَرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِي ٱللَّهُ إِذَا خَرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِي ٱللَّهُ إِذَا خَرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِي ٱللَّهُ اللَّهُ إِذَا خَرَجَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ إِذْ هُمَا فِ ٱلْغَارِإِذْ يَكُولُ لِصَلْحِبِهِ ، لَا تَحْسَرُنْ إِنَ ٱللَّهُ مَعَنَا فَأَسْزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيْكَدُهُ، بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَ فَكُرُواْ ٱلشُّفَانُّ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْعُلْيَ أُوَاللَّهُ عَزِيدُ مَكِيمٌ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) راجع الرياض النضرة، ج١ ص١٠٤

<sup>(</sup>٢) التوبة: ٤٠

والجنود التى أشارت إليها الآية الكريمة هى أن الله سبحانه أرسل عنكبوتا فنسجت خيوطها على فم الغار، وأرسل يمامة فوضعت بيضها على نسيج العنكبوت.

وكان أبو بكر أثناء الطريق أحيانا يتقدم على رسول الله ﷺ، وأحيانا يتأخر وأحيانا يكون عن يمين وأحيانا عن شمال، فلما سئل عن ذلك أجاب: كنت إذا تذكرت المهاجم تقدمت، وإذا تذكرت المتابع تأخرت، وإذا تذكرت الآتى من اليمين أو من الشمال انتقلت إلى اليمين أو الشمال؛ لأتلقى بنفسى أى مفاجأة.

وفى الطريق نزلا على خيمة أم معبد، وهناك رأت من كرامة الله لنبيه أن در اللبن فى شاتها الحائل العجفاء حتى شرب النبى الليخ ومن حضر، وأبقى الإناء ممتلئا باللبن مما أثار دهشة زوجها لما عاد فأخبرته بما رأت. وأغرت الجائزة الضخمة التى أعدتها قريش لمن يأتى برسول الله الله المساقة فانطلق فى أثر الركب الكريم لكن فرسه عثرت به مرتين قبل أن يقترب من رسول الله الله الشائة ساخت قوائم الفرس فى الأرض وانحدر عنها سراقة، فأدرك أن رسول الله الله النبي محفوظ من ربه، فطلب إليه أن يدعو له ووعد أن يصرف الطلب عنه، وأعطاه النبى كتابا كتبه أبو بكر جاء به بعد فتح مكة: بعد غزوة حنين.

وكانت أخبار هجرة رسول الله ﷺ قد وصلت إلى أهل المدينة فكانوا يخرجون كل صباح يرقبون قدومه حتى تلجئهم حرارة الشمس إلى الدخول فى بيوتهم، وما إن وصل حتى رأت المدينة يوما لم تر مثله فرحا وبشرا وسرورا بقدمه ﷺ مما أفاضت كتب السير فى وصفه وحفاوتهم به صلوات الله عليه.

### بناء المجتمع الجديد،

ما كاد رسول الله ﷺ يستقر به المقام في المدينة حتى أخذ يفكر في إقامة المجتمع الذي تكون بعد الهجرة، ولندرك أهمية هذه المرحلة في الدعوة علينا أن نتعرف الفصائل التي يتكون منها المجتمع الذي يريد الرسول ﷺ بناءه.

يتكون المجتمع من الأنصار، ومن المهاجرين، ويعيش بجوارهم جماعات من اليهود. أما الأنصار فهم فريقان رئيسيان: الأوس، والخزرج، وكانت الحرب بينهما قبل الإسلام لا تنتهى إلا لتبدأ من جديد ريشما يأخذ كل فريق لها عدته، حتى لقد قيل: لو لم يتدارك الإسلام الأوس والخزرج لأفنى بعضهم بعضا، ولهذا كان الإسلام إنقاذا للفريقين من الهلاك، وقد جمع الإسلام كلمتهم وألف بينهم، وقد امتن الله عليهم بما أنعم عليهم من الألفة فقال: ﴿ وَأَذْكُرُوانِعَمَتَ اللّهِ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ مَنْ الله عليهم بما أنعم عليهم من الألفة فقال: ﴿ وَأَذْكُرُوانِعَمَتَ اللّهِ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ أَعْدَاء فَالَّفَ اللّه عَلَيْه الله عليهم على المودة أمر لا يقدر عليه إلا الله مقلب فَأَنقَذَكُمْ مِنْهُمُ لَوْاللّه عَلَى المودة أمر لا يقدر عليه إلا الله مقلب القلوب؛ ولذلك يقول لنبيه: ﴿ وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُومِهُمْ لَوَأَنفَقْتَ مَافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَا القلوب؛ ولذلك يقول لنبيه: ﴿ وَأَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنّهُ اللّهُ قَلُوبِهِمْ وَلَدْكِنُ اللّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنّهُ مَنْ يَرُحُوكِكُ هُو اللّه قلوب الأوس والخزرج، وصار ولاؤهم الأول للعقيدة التي آمنوا بها.

وأما المهاجرون فقد تركوا دورهم وأموالهم ونزلوا ضيوفا على إخوانهم من الأنصار، وشاركوهم في بلدهم، بعد أن وحدت العقيدة بينهم، وقد آخى النبى الأنصار، وشاركوهم في بلدهم، بعد أن وحدت العقيدة بينهم، وقد آخى النبى وقد فتح الأنصار قلوبهم ودورهم لإخوانهم المهاجرين حتى كان الواحد منهم يعرض على أخيه أن يشاركه في ماله عن رضا وطيب خاطر، وقد أثنى القرآن يعرض على أخيه أن يشاركه في ماله عن رضا وطيب خاطر، وقد أثنى القرآن الكريم عليهم فقال: ﴿ وَاللَّذِينَ تَبُوّهُ وَالدَّارَ وَالْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ مَهُ وَلَوكًانَ بِهِمْ وَلَوكًانَ بِهِمْ وَلَوكًانَ بِهِمْ فَلَاكُمُ وَنَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِن مَا أَمُقُلِحُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوكًانَ بِهِمْ فَلَاكُونَ فَي مُن يُوقَ شُحَ نَقْسِهِم فَلُولَيْكِكُ هُمُ ٱلْمُقُلِحُونَ ﴾ (٣).

وهكذا أصبح الولاء للعقيدة التي تجمع القلوب بعدما كان الاعتزاز بالانتساب للقبيلة هو التقليد السائد بين الجميع، فصرف الله عنهم ذلك وصار لسان حالهم ينشد:

أبى الإسلام لا أب لى سواه . . . إذا افتخروا ببكر أو تميم

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٠٣

<sup>(</sup>٢) الأنفال: ٦٣

<sup>(</sup>٣) الحشر: ٩

ومن قبل ذلك بنى رسول الله ﷺ المسجد ليكون مركز التجمع وتلقى تعاليم الوحى وتأصيل العلاقة بين المؤمنين وخالقهم ـ سبحانه وتعالى ـ وقد كان بناء المسجد فرصة ذهبية بدا فيها التعاون الصادق بين المسلمين من مهاجرين وأنصار.

وكان لابد لهذه الأمة الناشئة أن تقيم أساسا للعلاقة بينها وبين اليهودية التى تعيش حول المدينة، فنظم رسول الله على العلاقة بين المسلمين واليهود في وثيقة لم يعرف التاريخ لها مثيلا من قبل، أعطى فيها لليهود حرية العقيدة وحرمة النفس والمال على أساس من التعاون بينهم وبين المسلمين، ولكن اليهود لم يراعوا ذلك ولم يحافظوا عليه.

والخلاصة أن رسول الله أقام المجتمع على أساس من العقيدة والإخاء والتعايش بين الأجناس.



# حماية المجتمع ورد العدوان

بعد أن أكمل النبي عَلَيْ تنظيم المجتمع ووضع أسسه على ضوء العقيدة التي آمن بها الجميع كان لابد لهذا المجتمع الناشيء من حماية ونظام دفاعي يرد عدوان الطامعين، ويدفع عادية المهاجمين ويخيف المتربصين المتآمرين، ونزل تشريع الجهاد للقيام بهذه المهام التي تحتاجها الدعوة لتمضى في طريقها، وجاء الوحي يأذن للنبي عَلَيْ بالقتال في قوله تعالى ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقُدَتُ لُوبَ بِأَنَّهُمْ طُلِمُونَ وَإِنَّ اللّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَلّهُ مَنْ يَسُعُمُ اللّهَ عَلَى اللّهُ وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهُ النّهُ وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهُ النّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهُ اللّهِ عَنِيمٌ وَمَسَاحِدُ يُذْكُرُ وَيَا اللّهُ اللّهُ وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن يَنْهُمُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ مِنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللهُ اللللهُ اللللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُه

<sup>(</sup>١) الحج، الآيتان: ٣٩، ٤٠

وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظَّنُونَا ﴿ لَهُ هُنَالِكَ اَبْتُلِيا الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا نِلْزَالَا شَدِيدًا ﴿ وَلَا يَقُولُ اللَّهُ وَلَا يَكُولُ اللَّهُ وَلَا يَكُولُوا لِلْأَعُرُولُ اللَّهُ وَلِدَ قَالَتَ طَابَهُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا عُرُولًا ﴿ وَلَا قَالَتَ طَالَهِ هُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عُرُولًا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ

وقد واجه النبى على والمسلمون هذه الفترة بعزم ثابت ويقين لا يتزعزع فى نصر الله سبحانه، وتضحية بالنفس والمال لم يعرف التاريخ لها مثيلا، وحسبك أن تسمع لسعد بن معاذ ـ رضى الله عنه ـ وهو يبدى لرسول الله على استعداد الأنصار حين يقول: يا رسول الله: لقد آمنا بك وصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فاظعن حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت، وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك، فوالله لو سرت حتى تبلغ البرك من غمدان لنسيرن معك، ووالله لئن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب، صدق في اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر على بركة الله (٢).

وقد شهدت هذه المرحلة من بطولات المسلمين وتفانيهم في سبيل عقيدتهم ما صار مضرب الأمثال في كل العصور.

وقد تميزت هذه المرحلة باستعمال عدة وسائل أبرزها وسيلة الجهاد، وكان أسلوب القوة هو الأسلوب الأمثل في مواجهة العدوان والمؤامرات، وعرف المسلمون وسائل دفاع لم تكن معروفة لدى العرب من قبل، ومنها حفر الخندق الذي أشار به سلمان الفارسي.

<sup>(</sup>١) الأحزاب، الآيات: ١٠ ـ ١٣

 <sup>(</sup>۲) راجع سيرة ابن هشام ج٢ ص٦١٥ تحقيق الشعار وآخرين. وراجع زاد المعاد لابن قيم الجوزية ج٣ ص١٧٣ تحقيق شعيب وعبد القادر الأرنؤط.

ومنها توهين صفوف العدو ببث الفرقة بين صفوفه وزرع الشك في نفوس جماعات المهاجمين كما صنع نعيم بن مسعود الأشجعي في موقعة الأحزاب (الحندق) حينما جاء إلى النبي على معلنا إسلامه، ولم يعرف به أحد من قومه غطفان وحلفائهم من قريش ويهود بني قريظة، واستطاع بما أوتيه من قدرة وحنكة أن يجعل كلا من فرقاء الأحزاب ينظر إلى الآخرين نظرة توجس وشك بخطته الذكية التي وجهه إليها النبي على لما قال له: «إنما أنت رجل واحد، فخذل عنا إن استطعت، إنما الحرب خدعة».

وقبل كل ذلك وبعده تدخلت عناية الله ونصره، فأرسل جنوده من الملائكة في غزوة بدر، يقول سبحانه: ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ اللّهُ بِبَدْرِوَأَنَتُمْ أَذِلَّةٌ فَأَتَقُوا اللّهَ لَعَلَكُمْ مَنْ عَزُوة بدر، يقول سبحانه: ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ اللّهُ بِبَدْرِوَأَنَتُمْ أَذِلَّةٌ فَأَنَتُ وَأَلْفِ مِنَ الْمَلَتَهِكُمْ مَنْ أَلْمُ لَيْعِدُ أَلَّهُ مِنْ أَلْمُلَتَهِكُمْ مِنْ أَلْمُلْتَهِكُمْ مِنْ أَلْمُلْتَهِكُمْ مِنْ أَلْمُلْتَهِكُمْ مِنْ أَلْمُ لَيْعُولُ اللّهُ وَمَا جَعَلَهُ اللّهُ إِلّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِنَظْمَ إِنَّ قُلُوبُكُمْ بِيْدً وَمَا النّصَرُ إِلّا مِنْ عِنْدِ اللّهِ الْعَرْبِيزِ الْحَكِيمِ ﴾ (١) .

وفى غزوة الأحزاب أرسل الربح على قريش وغطفان فكفأت قدورهم، واقتلعت خيامهم، وأصابتهم بالهلع حتى بادروا بالرحيل، وفى ذلك يقول الله سبحانه .. ﴿ يَكَأَيُّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ اَذَكُرُ وَانِعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكُرُ اِذَجَاءً تَكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمَّ تَرَوْهَا وَكُنَى اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيمًا ﴾ (٢) حتى انصرفوا خانبين وكفى عباده المؤمنين القتال بما أرسل من جنوده المرثية مثل الرياح والتي لم تر مثل الخوف والفزع والرعب الذي زرعه في قلوب بني قريظة، وصدق الله العظيم القائل: ﴿ وَرَدَّاللَّهُ اللَّهُ الَّذِينَ ظُنْهُ رُولُهُ مَيْنَ أَهْلِ الْكِتَنْ مِن صَيَاحِيهِمُ وَكُلُّ اللَّهُ الْكُولُونِ الْمَالِي مِن صَيَاحِيهِمُ وَكُلُّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالُ وَالْمَالُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَلِيكًا عَلَى اللَّهُ وَلِيكًا عَرْمِينَ الْوَلِينَ طَلْهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) آل عمران، الآيات: ١٢٣ ـ ١٢٦

<sup>(</sup>٢) الأحزاب، الآية: ٩

وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ﴿ وَأُورَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَيَدِيرًا ﴾ (١).

وهكذا آذنت هذه المرحلة بالانتهاء بعدما مكن الله لنبيه ﷺ ورد أعداءه على أعقابهم خائبين، بعدما كانت أحلامهم في النصر والقضاء على الدعوة تراودهم فردوا خائبين كما قال الله سبحانه.

ولذلك قال النبي ﷺ: «لا يغْزُونَنَا بَعْدَ هَذَا».

وجاءت بعد ذلك المرحلة الثالثة التي يمثلها صلح الحديبية، وما أعقبها من نتائج تصورها الصفحات التالية.

900

(١) الأحزاب، الآيات: ٢٥ ـ ٢٧

# صلح الحديبية

يمثل صلح الحديبية مرحلة جديدة من مراحل الدعوة؛ إذ كانت نهاية لفترة المواجهة التي كان الاهتمام فيها موجها إلى حماية الدعوة ورد العدوان، وكانت بداية لفتح الطريق أمام القبائل لتتعرف على الإسلام عن كثب، والانتقال بالدعوة إلى مرحلة العالمية التي تعتبر إحدى نتائج هذا الصلح.

وكان ذلك في شهر ذى القعدة من السنة السادسة من الهجرة، لما توجه النبى ومن صحبه من المسلمين قاصدين العمرة، ولكن قريشا تصدت لهم وأبت عليهم أن يدخلوا مكة؛ خشية أن يظن العرب أنهم دخلوها عنوة، ولما كان النبى حريصا على عدم إراقة الدماء فقد سلك كل السبل التي تؤكد لقريش أنه إنما جاء لزيارة البيت، ولا يريد حربا، ولا يحق لقريش أن تصد أحدا عن زيارة البيت، وعلى الرغم من أنه أكد ذلك لكل من جاء من قريش يتعرف ما عند رسول الله وعلى الرغم من أنه أكد ذلك لكل من جاء من قريش يتعرف ما عند رسول الله وانتهى تردد الرسل عثمان بن عفان إلى مكة يخبرهم أنه لا يريد إلا زيارة البيت، وانتهى تردد الرسل بين قريش ورسول الله على عقد صلح ينص على عدة بنود، كان من أهمها:

- ١ أن تضع الحرب أوزارها بين الفريقين عشر سنوات يأمن فيها الناس، ويكف بعضهم عن بعض.
- ٢ وأن من أحب أن يدخل في عهد محمد وعقده فعل، ومن أحب أن يدخل في عهد قريش وعقدها فعل.
- ٣ ـ وأن من جاء المدينة من غير إذن أهله من قريش أعيد إليها، ومن أتى قريشا
   من عند رسول الله لا ترده.

٤ ـ وأن يعود النبى ﷺ وأصحابه عامه هذا ثم يرجع فى العام القابل، يقيم ثلاثا، وليس معهم إلا سلاح المسافر.

ولم يتقبل المسلمون هذه النتائج بالرضا، بل كانوا غاضبين منها، وجرت بينهم تساؤلات وبين رسول الله على تعبر عن عدم رضاهم، لكن رسول الله كله كشف لهم عن الحكمة في قبوله هذه الشروط التي رأوها غير عادلة، ورأى فيها نتائج طيبة مما ستكشف الأحداث عنها فيما بعد.

### نتائج صلح الحديبية،

فما هي النتائج التي أسفر عنها هذا الصلح؟:

ثانيتها: أن الناس أخذوا يتلاقون ويتحدث بعضهم إلى بعض بناء على أمر الصلح الذى أبرم، وكان من نتائج ذلك أن دخل فى الإسلام فى مدة عامين أكثر ممن دخل فيه من قبل، وهذه نتيجة إيجابية لم يكن المسلمون يدركون فائدتها الدعوية.

ثالثتها: أنا أبا بصير جاء المدينة مسلما، ثم رد حسب الاتفاق، واستطاع أن يتخلص ممن جاءوا يعيدونه، واتخذ له مركزا على ساحل البحر، وتجمع فيه كل من كان على شاكلته، حتى كونوا قوة تعترض تجارة قريش وتصيبها بالقلق، حتى اضطرت إلى أن تطلب إلى رسول الله عليه أن يستبقى عنده من يأتيه من أهل مكة.

رابعتها: أن أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط لما هاجرت إلى المدينة جاء أخواها يطلبان ردها، فأخبرهما رسول الله ﷺ أن الشرط خاص بالرجال ولا ينطبق على

النساء، ونزل قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ الْإِذَاجَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَتِ فَالَمَتَاءُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا الللَّا اللَّهُ الل

خامستها: أن الله سمى صلح الحديبية فتحا مبينا وأنزل على رسوله على سورة الفتح، وقال عنها الرسول على إن الله أنزل على سورة هى أحب إلى مما طلعت عليه الشمس».

سادستها: أن هذا الصلح فتح الطريق لتطبيق عالمية الدعوة حيث بعث رسول الله علية بكتبه إلى حكام العالم يدعوهم إلى الإسلام.

سابعتها: أنه كان تمهيدا لفتح مكة حيث نقضت قريش العهد بمساعدتها بنى بكر على خزاعة حلفاء رسول الله ﷺ فكان ذلك سببا مباشرا لفتح مكة فى السنة الثامنة من الهجرة.

وهكذا نرى أن الدعوة قد استفادت من هذا الصلح فوائد متعددة عبرت عنها النتائج التي رصدناها.

وعلى ضوء ما تقدم يمكن أن يقال إن الرسول ﷺ استعمل وسائل جديدة اقتضتها الظروف التي واجهته.

١ - منها التفاوض والحوار رغبة في إبلاغ الخصوم أنه لا يريد حرباً ولا مواجهة وإنما يريد زيارة البيت.

٢ - ومنها عقد المعاهدات مع المخالفين مادام ذلك في صالح الدعوة، وقد رأينا
 الثمار الإيجابية التي تكشفت عنها هذه المعاهدة.

<sup>(</sup>١) الممتحنة، من الآية: ١٠

## عالمية الدعوة

بعد أن تم صلح الحديبية بدأت مرحلة جديدة من مراحل الدعوة، تلك هى مرحلة العالمية، ذلك أن الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - قد أمن بمقتضى بنود الصلح من مهاجمة قريش للمدينة؛ ولذلك بدأ يعد كتبه ويبعث رسله إلى حكام العالم يدعوهم إلى الإسلام، فأرسل إلى قيصر وكسرى والنجاشى والمقوقس حاكم مصر، والحارث بن أبى شمر الغسانى ملك البلقاء، وهوذة بن على الحنفى ملك البمامة، والمنذر بن ساوى ملك البحرين.

وكان ذلك على الأرجح في المحرم من السنة السابعة من الهجرة، وقد يتساءل البعض: هل عالمية الدعوة لم تقرر إلا في ذلك التاريخ؟ أم أنها كانت سابقة عليه؟

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٥٨

<sup>(</sup>٢) الأنبياء: ١٠٧

غير أن الظروف لم تكن مواتية في مكة لبدء عالمية الدعوة حيث كان رسول الله على مشغولا بدعوة أهل مكة، وكذلك في السنوات الست التي تلت الهجرة كان مشغولا بتأمين المدينة والدفاع عنها ضد المهاجمين والمتآمرين والمتربصين، إلى أن وقع صلح الحديبية، واتفق على أن تضع الحرب أوزارها عشر سنوات، عندئذ بدأ التطبيق العملي لعالمية الدعوة، وانطلق الرسل يحملون كتب رسول الله الله الله حكام العالم، وقد عرضنا نصوص الكتب ومعها دراسة مستفيضة لما يؤخذ منها وأهدافها في كتابنا «وسائل الدعوة» فلا داعي لتكرارها هنا، وحسبنا أن نشير إلى الأهداف الدعوية لهذه الكتب وسواها، فقد كتب رسول الله على أكثر من مائة كتاب إلى رؤساء الجاليات والقبائل، وبعض الجماعات الأخرى في وسط الجزيرة وأطرافها ومن حولها نوجز أهدافها فيما يلى:

أولا: أنها كانت تطبيقا عمليا لعالمية الدعوة.

ثانيا: أنها كانت فرصة للرسل الذين بعث بهم رسول الله ﷺ إلى الملوك والرؤساء كى يشرحوا مبادىء الإسلام ويقوموا بأمر الدعوة من خلال الحوار الذى دار بين هؤلاء الرسل وبين هرقل والمقوقس والنجاشي وملكى عمان.

ثالثا: أن ملوك أهل الكتاب خارج الجزيرة كان عندهم من العلم الذى توارثوه عن أسلافهم ما عرفوا بواسطته أن هناك نبيا سيبعث، وأنهم كانوا ينتظرون خروجه.

رابعا: كانت الكتب في بعض حالاتها تقدم للرسل الخطوط العملية التي يسلكونها حينما يباشرون أمر الدعوة، كما يؤخذ من توجيهات النبي عليه الذي بعث به إلى بني عبد كلال(١).

خامسا: أنها رسمت للقبائل الطريقة الجديدة المستمدة من مبادىء الإسلام، والقائمة على احترام حقوق الآخرين والانتظام في سلك اجتماعي جديد، أساسه العقيدة، لا التعصب للقبيلة.

<sup>(</sup>١) راجع طبقات ابن سعد، ج١ ص٢٨٢، وكذلك وسائل الدعوة، ص١٧٤

سادسا: أنها كانت وسيلة لإعادة بعض الخارجين على المجتمعات العربية؛ ليكونوا عناصر استقرار ومشاركة إيجابية في الحياة على أساس من مبادىء الإسلام، بعد أن أزال الإسلام الأسباب التي دعتهم إلى الخروج، كما جاء في كتاب النبي علي الى العتقاء(١).

سابعا: أنها وضعت الأساس للتعامل مع الجاليات غير المسلمة التي تعيش في داخل المجتمع المسلم<sup>(۲)</sup>.

وهكذا قامت الحياة في المجتمعات التي آمنت بالإسلام على أسس جديدة، قوامها استقامة العقيدة وإخلاص العبادة وطهارة الأخلاق ونظافة السلوك، واحترام الحقوق، والاعتزاز بالأخوة الإسلامية، وعدم التعصب للقبيلة الذي كان يحكم حياتهم قبل الإسلام، سواء كانوا على حق أو على باطل، فإن ذلك كان لا يعنيهم \_ آنذاك \_ وإنما يعنيهم الانتصار للقبيلة كما قال قاتلهم:

قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا لا يسألون أخاهم حين يند بهم في النائبات على ما قال برهانا هذا الاتجاه الجائر قد توارى، وحل محله منطق يمثل قول القائل:

أبى الإسلام لا أب لى سواه إذا افتخروا ببكر أو تميم

وفى هذه المرحلة نرى أن الدعوة استعملت وسيلة جديدة لم تكن قد استعملت من قبل هى الرسائل والرسل الذين يتولون شرح مبادىء الدين وحوار المدعوين.

<sup>(</sup>١) راجع طبقات ابن سعد، طبع بيروت، ج١ ص٢٧٨. وسائل الدعوة، ص١٦٧.

<sup>(</sup>۲) راجع طبقات ابن سعد، طبع بیروت، ج۱ س۲۸۷، ۲۸۸

# إكمال الدين وإتمام النعمة

شهد العام الثامن للهجرة حدثا هاما كان بعيد الأثر في حياة الدعوة، ذلك هو فتح مكة الذي كان إيذانا بانتهاء الوثنية في جزيرة العرب، والقضاء عليها، فما كادت مكة تدخل في حوزة الإسلام، ويكسر رسول الله على الأصنام المنصوبة في جوف الكعبة، وينطلق صوت بلال بالأذان من فوق الكعبة حتى سارعت القبائل تعلن ولاءها، وتقدم وفودها إلى المدينة تبايع رسول الله على حتى عرف العام التاسع بعام الوفود، وهكذا ساد الإسلام أرجاء الجزيرة، وبدأت القبائل تنظم حياتها على ضوء تعاليم الإسلام، بما تتلقاه من توجيهات النبي سلي وتعليمه لها، وانطلق ولاته الله الله مواطن القبائل يقومون بأمور الحكم والقضاء والدعوة.

وجاء العام العاشر وقد أعلن النبي ﷺ أنه متوجه إلى الحج، وما كاد شهر ذي القعدة يهل حتى توافد إلى المدينة آلاف يصحبون النبي ﷺ في رحلته إلى البيت الحرام؛ ليعلم الناس مناسك الحج، ويبلغ الشاهد الغائب.

وبدأ الركب منذ اللحظة الأولى التى تحرك فيها يعلن الهدف الأسمى من مقصده بالجهر بالتلبية، وانطلق أكثر من مائة ألف خلف رسول الله على انتماءهم للإسلام وتوجههم إلى الله، ويطبقون عمليا المساواة بين البشر على اختلاف ألسنتهم وألوانهم، ويؤكدون أخوة الإسلام التى يستظلون جميعا بظلها، وخطب رسول الله \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ خطبة الوداع التى لخص فيها مبادىء الإسلام.

#### خطبة الوداع،

«الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ به من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وأوصيكم عباد الله بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذى هو خير».

أما بعد، أيها الناس: اسمعوا منى أبين لكم؛ فإنى لا أدرى لعلى لا ألقاكم بعد عامى هذا فى موقفى هذا، أيها الناس: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد، فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من اثتمنه عليها، إن ربا الجاهلية موضوع، وإن أول ربا أبدأ به ربا عمى العباس بن عبد المطلب، وإن دماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أبدأ به دم عامر بن ربيعة بن الحارث، وإن مآثر الجاهلية موضوعة غير السدانة والسقاية.

والعمد قود (١)، وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر، وفيه مائة بعير، فمن زاد فهو من أهل الجاهلية.

أيها الناس: إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه؛ ولكنه قد رضى أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم.

أيها الناس: إن النسىء (٢) زيادة فى الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض، وإن عدة الشهور اثنا عشر شهراً فى كتاب الله يوم خلق السموات والأرض، منها أربعة حرم، ثلاث متواليات وواحد فرد: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب الذى بين جمادى وشعبان، ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد.

<sup>(</sup>١) القود: القصاص ـ يعنى أن يقتل من قتل غيره متعمدًا إلا أن يعفو ولى المقتول.

<sup>(</sup>٢) النسىء: التاخير، وذلك أن العرب كانت تُؤخر الأشهر الحرم عن مواعيدها إذا أرادوا حربا أو كانوا في حرب.

أيها الناس: إن لنسائكم عليكم حقا، ولكم عليهن حق ألا يوطئن فرشكم غيركم، ولا يدخلن أحدا تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم، ولا يأتين بفاحشة، فإن فعلن فإن الله أذن لكم أن تعضلوهن (١)، وتهجروهن في المضاجع، وتضربوهن ضربا غير مبرح، فإن انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وإنما النساء عندكم عوان، ولا يملكن لأنفسهن شيئاً، أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فاتقوا الله في النساء، واستوصوا بهن خيرا، ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد.

أيها الناس: إنما المؤمنون إخوة، ولا يحل لامرىء مال أخيه إلا عن طيب نفس منه، ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. فلا ترجعن بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فإنى قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لم تضلوا بعده: كتاب الله، ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد.

أيها الناس: إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس لعربى فضل على عجمى إلا بالتقوى، ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد منكم الغائب.

أيها الناس: إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث، ولا تجوز لوارث وصية، ولا تجوز لوارث وصية، ولا تجوز وصية في أكثر من الثلث، والولد للفراش، وللعاهر الحجر، من ادعى إلى غير أبيه، أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل.

والسلام عليكم ورحمة الله.

ويلاحظ أن رسول الله ﷺ انتهز فرصة هذا الجمع الحاشد من المسلمين الذى قدر له أن يجتمع بهذه الضخامة لأول مرة ليؤكد قضايا أساسية تقوم عليها أمور الناس في معاشهم ومعادهم بعد أن ألمح إلى أن هذا اللقاء لن يتكرر.

والأمور التي أكد عليها رسول الله ﷺ هي:

<sup>(</sup>١) أصل العضل: هو الحبس والتضييق.

- ١ \_ حرمة الدماء والأموال والأعراض، وحرمة البلد الحرام، والشهر الحرام.
  - ٢ \_ الدعوة إلى أداء الأمانات إلى أصحابها.
- ٣ \_ إهدار ربا الجاهلية ودماء الجاهلية ومآثرها ماعدا سدانة البيت وسقاية الحاج.
  - ٤ \_ تأصيل القصاص في القتل العمد والدية في شبه العمد.
    - ٥ \_ القضاء على الوثنية.
- ٦ ـ التنديد بالنسىء، وإعلان أن الزمان قد عاد إلى هيئته يوم خلق الله السموات والأرض، واستقرار الشهور اثنى عشر شهرا وتحديد الأشهر الحرم.
  - ٧ \_ حقوق النساء وحسن معاملتهن والوصية بهن.
    - ٨ \_ الأخوة الإسلامية وحرمة الأموال.
  - ٩ ـ التحذير من الخلاف والدعوة إلى التمسك بكتاب الله.
    - ١٠ ـ المساواة بين بني البشر لا فرق بين عربي وعجمي.
    - ١١ ـ الالتزام بأنصباء الورثة حسبما قررها القرآن الكريم.
      - ١٢ ـ الحرص على سلامة الأنساب.

وفى يوم عرفة من العام العاشر للهجرة نزل على رسول الله على قوله تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أَكُمُلْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا ﴾ (١) تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أَكُمُلْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا ﴾ (١) وكان هذا إيذانا بإكمال الدين وإتمام النعمة وبلوغ الرسالة غايتها، ولهذا فهم كبار الصحابة من هذه الآية قرب رحيل النبى ﷺ إلى ربه بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة.

بعد أن عرضنا بإيجاز بعض مراحل الدعوة الخاتمة نرى أن نقف وقفة أخيرة نتعرف من خلالها نظرة الإسلام العامة حينما يعالج قضية من القضايا.

ونشير إلى بعض خصائص الرسالة الخاتمة، وما تميزت به من عدل، ومساواة، وأخوة، وتكافل، وتشاور فيما يعن للناس في حياتهم من قضايا وأحداث.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، من الآية: ٣.

# منهج الإسلام في علاج القضايا العامة

يتميز الإسلام بنظرة شمولية تستوعب كل الجوانب حينما يعالج قضية من القضايا، أو يتناول أمرا من الأمور، هذه النظرة الشمولية تأخذ في اعتبارها الجانب الإنساني والاجتماعي، حينما تعالج موضوعا اقتصاديا مثلا إيمانا بالأثر الفعال لأحد هذه الجوانب بعضها في الآخر؛ لأنها تؤثر سلبا أو إيجابا في النشاط الإنساني، فردا أو جماعة، لهذا كانت النظرة المتوازنة الشاملة ضرورية ليتحقق للبشر أفرادا أو جماعات الاستقرار النفسي، والأمن الاجتماعي، والثقة في المستقبل، والاطمئنان إلى الحاضر، مما يترك أثره الواضح على السلوك والأخلاق والإنتاج على السواء.

ومن أجل ذلك تواترت النصوص القرآنية والتوجيهات النبوية تدعو كل مسلم في موقعه حاكما أو محكوما، فردا أو جماعة، عاملا أو صاحب عمل أن يتحلى بالعدل في حكمه والإخلاص في عمله، والاستقامة في سلوكه، والإحساس الكامل بأنه عضو في أسرة واحدة، يناله نصيبه مما تجنيه من خير، أو تواجه به من شر، كما يوضح ذلك قول النبي عليه: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر»(١).

وهذا يعنى أن مسئولية كل من أفراد المجتمع كاملة عن كل ما يقع من حوله من أحداث، ويعنى أن كل ما يراه من حوله يدعوه أن يتخذ منه موقفا محددا، ولا يكفى أن يكون بمنأى عن الخطأ بل عليه أن يتقدم بمنع الخطأ من الوقوع؛

<sup>(</sup>١) رواه مسلم، وأحمد في مسنده، راجع شرح النووي لمسلم ج١٦ ص١٤٠ والكنز الثمين ص٣٣٥.

حتى يحمى الآخرين من آثاره الضارة، كما يصور ذلك بأساليب متعددة رسول الله ﷺ فى قوله: «مَثَلُ القَائمِ عَلَى حُدُود الله، والواقع فيها كَمَثُل قَوْم استْهَمُوا عَلَى سَفينة، فأصاب بَعْضُهم أعْلاها، وبَعْضُهم أسْفلَها، فكان الذين فى أسْفلَها إذا أرادوا أنْ يَسْتَقُوا مَرُّوا عَلَى منْ فَوْقَهُم فَقَالُوا: لَو أَنَّا خَرَقْنَا فى نَصيبنا خَرَقًا حَتَّى لا نؤذى مَنْ فَوْقَنَا، فَلَوْ تَرَكُوهُم لَهَلكُوا وهلكُوا جَميعا، ولَوْ أَخذوا عَلَى أَيْديهم لنَجُوا ونَجوا جَميعا، ولَوْ أَخذوا عَلَى أَيْديهم لنَجوا ونَجوا جَميعا، فَلَوْ تَرَكُوهُم لَهَلكُوا وهلكُود الله والواقع فيها»(١).

وكذلك قوله ﷺ: «كُلُّكُمُ راع ومَسْتُول عَنْ رعيته، فالإَمَام راع ومَستُول عَنْ رعيته، فالإَمَام راع ومَستُول عَنْ رَعَيته، والزَّوْجة أَنَى بْيت زَوْجها راعية ومَستُولة عَنْ رَعَيته، والزَّوْجة أَنَى بْيت زَوْجها راعية ومَستُولة عَنْ رَعَيته، ألا نَكُلكم ومَستُولة عَنْ رَعَيته، ألا نَكُلكم راع ومَستُول عَنْ رَعَيته» (٢).

وهذا يعنى أن الأمر فى نظر الإسلام دائر على تحقيق مصالح الناس، وجلب الخير لهم، سواء فى ذلك عقائد الإسلام وشرائعه، فالله ـ سبحانه ـ يريد أن يوفر السعادة والاطمئنان للناس على هذه الأرض، فالله يقول: ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ الْمُسَرَ ﴾ (٣).

وحينما نتأمل فى الأوامر والنواهى التى جاءت فى القرآن والسنة نجد هذا الهدف جليا من تشريع هذه الأحكام، فحينما نهى الله عن الخمر والميسر عقب على ذلك بقوله: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ آن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَذَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ فِي ٱلْخَمْرُوا ٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوَ قَهَلَ ٱنكُم مُنتَهُونَ ﴾ (٤).

وحينما ينهى رسول الله ﷺ عن الجمع بين المرأة وعمتها يعلل ذلك بقوله: «إنَّكم إنْ فَعَلْتُم ذَلك قَطَعْتُم أَرْحَامكُمُ»(٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخارى والترمذي، راجع الكنز الثمين ص٥٣٣.

<sup>(</sup>٢) راجع مختصر صحيح مسلم للحافظ المنذري ج٢ ص٣٢٧ تحقيق محمد ناصر الألباني. وراجع الكنز الثمين ص٤٠٢٠.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٨٥ .

<sup>(</sup>٤) المائدة: ٩١

<sup>(</sup>٥) راجع فقه السنة، المجلد الثاني، ص٧٤٧.

## من خصائص الإسلام

أ ـ العدل: أرسى الإسلام قواعد العدل بين البشر، سواء كانوا أنصارا أو مناهضين، فالعدل لابد أن يعيش في ظله الجميع، تحقيقا لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَكُ مُ شَنَاكُ أَنْ قَوْمِ عَلَى ٓ ٱلْاَتَجْدِلُواْ أُعَدِلُواْ هُوَ أَقَدَرُ لِلتَّقُوكَ ۗ ﴾ (١).

وقوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلأَمْنَنَتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمُوبَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُمُوا بِالْعَدَّلِ ۚ ﴾(٢). ذلك العدل المطلق الذي جعله رسول الله ﷺ علامة على كمال الإيمان، حينما دعا إلى العدل في الرضا والغضب، والحب والبغض(٣).

ب - المساواة: وحقق الإسلام المساواة بين بنى الإنسان بصرف النظر عن أجناسهم والسنتهم والوانهم، فالمرء بأصغريه: قلبه ولسانه. والناس سواسية كأسنان المشط، ولا فضل لعربى على عجمى، ولا لعجمى على عربى، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى؛ ذلك أن الله لا يُقَوِّمُ الناس حسب صورهم وأجسامهم؛ ولكن حسب ما تنطوى عليه قلوبهم من نوازع الخير، وما يقدمون من أعمال تنفع البلاد والعباد.

فالناس جميعا أبناء لأب واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، فمجال التفاضل بينهم لا يرجع إلى انتمائهم لجنس من الأجناس، أو لشعب من الشعوب، أو لارتباطهم بمنطقة من المناطق أو بلد من البلدان، ولكن بمقدار ما انطوت عليه

<sup>(</sup>١) المأثدة: ٨

<sup>(</sup>٢) النساء: ٨٥

<sup>(</sup>٣) خرج الحديث أبو داود، ونصه: «من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان» راجع الكنز الثمين ص٥٤٣ .

قلوبهم من معانى الخير، وما قدموه للإنسانية من مثل عليا: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن مُعانى الحِيد، وما قدموه للإنسانية من مثل عليا: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا اللَّهِ مَنَا مُكُمَّ إِنَّاللَّهُ اللَّهُ مَلَا مُعَلَّمُ مِنَا كُمْ مَا مُؤْمَنَا لَكُمْ أَيْنَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ خَبِيرٌ ﴾ (١).

هذه المساواة التي أرسى الله قواعدها، وشرع للناس حدودها بما يتفق مع الطبيعة البشرية ويلائمها، ولذلك آتت أكلها، وسعد الناس في ظلها، وتحقق لكل فرد ما يصبو إليه من الخير والأمن والاستقرار.

أما دعوى المساواة التي تتجاهل الطبائع البشرية، والتي اتخذتها بعض النظم شعارا لها كالماركسية، فقد أدت إلى نتائج عكسية؛ لأنها أهدرت قيمة الإنسان، وعاملته كآلة خالية من العواطف والتظلعات التي تقتضيها طبيعته التي خلقه الله عليها.

وإن شئنا دليلا على ذلك فلنقرأ معا تلك الصيحات التى انطلقت من صفوف النساء الروسيات، بعد أن عشن فى ظل هذه الأوضاع المناقضة للطبيعة البشرية أكثر من ستين عاما، فانطلقت صيحاتهن تعبر عن زيف هذه الدعوة التى عشن فى ظلالها أكثر من نصف قرن، لم يحصلن من وراثها إلا على القهر وانحراف الطبيعة الإنسانية نتيجة للضغوط التى عشن تحت وطأتها، والواقع أن هذه الصيحة واحدة من صور التعبير المختلفة التى انبعثت من أرجاء العالم الذى وقع تحت وطأة الحكم الماركسى خلال العقود الستة الماضية، والتى تمثلت فى انتفاضات الشعوب التى أوقعها سوء الحظ تحت سيطرة هذا النظام الجائر المتسلط، وليس غائبا عن أذهان العالم ما وقع فى المجر وتشيكوسلوفاكيا فى السنوات الماضية، وما كانت تسمى الاتحاد السوفيتى، وتخلص دول أوروبا الشرقية من الخرافة التى كانت تسمى الاتحاد السوفيتى، وتخلص دول أوروبا الشرقية من ذلك الكابوس الذى جثم على صدرها عشرات السنين، مما يعد أصدق دليل على زيف الدعاوى العريضة التى ظل الماركسيون يدغدغون بها أحلام الفقراء والطيقات العاملة.

<sup>(</sup>١) الحجرات: ١٣

أما ما نريد أن نسجله هنا كمثل من واقع حياة المجتمعات التي ابتليت بالماركسية كدليل على فشل هذا النظام في تحقيق المساواة؛ لأنه قام على إهدار قيمة الإنسان، ويجعل غيرنا يسلم معنا بأن النظام الأمثل لتحقيق المساواة بين البشر على اختلاف طبقاتهم وبلادهم وشعوبهم وأجناسهم هو النظام الذي جاء به الإسلام، ولا شيء سواه؛ ذلك لأنه من صنع الله الذي أتقن كل شيء خلقه.

أما الدليل الذى نسوقه، فهو صيحات عدد من النسوة الروسيات يعبرن فيها عن المعاناة والضياع والحيرة التى عشن فيها نتيجة النظام الذى فرضته عليهن الماركسية، والذى أفقدهن قيمتهن الإنسانية.

وقد نشرت جريدة الأهرام في الثامن من ربيع الأول سنة ١٤٠٢هـ الموافق الثالث من يناير سنة ١٩٨٢م تقريرا نقلته عن مجلة الأبزرفر البريطانية تحت عنوان (تدهور أوضاع المرأة في ظل المساواة الشكلية) وهو بحث عن حالة المرأة الروسية، مأخوذ من كتابات الروسيات أنفسهن، ويقول البحث: ظهرت ضمن جماعات المنشقين في الاتحاد السوفيتي مؤخرا حركة نسائية منشقة بدأت في مدينة ليننجراد، وراحت تنتشر في مختلف أنحاء الاتحاد السوفيتي، ودول الكتلة الشيوعية.

لقد كانت منشورات ومطبوعات المنشقين السوفيت التي تصل إلى دول الغرب حتى السنوات الأخيرة لا تشير إلى حقوق المرأة في حد ذاتها، وتركزت فقط على حقوق الإنسان بصفة عامة، وكان الاستثناء الوحيد من هذه القاعدة كتاب العالم السوفيتي الشهير أندريه زخاروف «الخطر والأمل» الذي لفت الأنظار إلى الآثار الخطيرة التي ينتجها النظام السوفيتي الجائر على الصحة البدنية والعقلية للنسأء، وتدهور معدل المواليد في الاتحاد السوفيتي بسبب هذه الآثار.

وفى ديسمبر ١٩٧٩م وهو يوم الاحتفال بذكرى إعلان حقوق الإنسان ظهرت أول نشرة متخصصة فى شئون المرأة تحت عنوان «تاريخ المرأة الروسية» قامت

بتحريرها النساء المنشقات، وتضمنت مقالات، وأبحاثا، وأشعارا، وقضايا تاريخية حول مشاكل المرأة على وجه التخصيص، وكشفت النقاب عن الفارق بين صورة المرأة في الأيديولوجية الشيوعية وبين الواقع المرير الذي تحياه النساء في داخل الاتحاد السوفيتي.

وفي هذه النشرة: ذكرت النساء قصص الإجهاض في مستشفيات الإجهاض التي أطلقوا عليها وصف «مفارم اللحم» كما ذكرن أيضا حكايات عن اغتصاب الأزواج المخمورين لزوجاتهم، ومعسكرات الاعتقال الصغيرة التي يعيش فيها الأطفال تحت اسم «معسكرات الطلائع» والسجن بتهمة «البطالة» و«الطفيلية» الذي توضع فيه النساء، وغير ذلك من الروايات.

وقد كان لهذه النشرة تأثير مُدور ليس فقط داخل روسيا، وإنما أيضا فى الخارج، وبخاصة فى أوساط الحركة النسائية فى باريس، حيث ظهرت لها فورا نسخة مترجمة إلى الفرنسية، واهتمت الصحف النسائية وغير النسائية فى فرنسا بكاتبات هذه النشرة وأجرت معهن الأحاديث الصحفية المتعددة حول أوضاع النساء فى الاتحاد السوفيتى.

ورغم التشابه بين بعض مشاكل المرأة الروسية وبين كل النساء في الدول الغربية، فإن معظم المشاكل التي ذكرتها النشرة كانت مشاكل روسية بحتة، وكان واضحا أن النساء السوفيت معجبات بالمدى الذي وصلت إليه حركة المرأة الغربية، ولكنهن لا يشاطرنها نفس الآمال التي زعمن أنها تحققت بفضل الثورة الروسية، حيث أصبحت المرأة الآن في الاتحاد السوفيتي رائدة فضاء، وعاملة في المصانع، بل على العكس، فإن معظم مطالب المرأة الروسية كانت تسير في خط معاكس، فالمساواة التي وعدتهن بها الثورة الروسية قد دمرت الحياة النسائية السابقة دون أن يؤدى ذلك إلى إسعاد المرأة الروسية بأى حال من الأحوال.

وكما ذكرت الصحفية المنشقة «كيراسابكير» لقد كف الرجل عن أن يكون محامى المرأة، ولكنه يتحول بعد إلى شريك يشاطرها كل شيء، وقد حذرت هذه

الصحفية في مقالها نساء الغرب من التطرف في دعوة المساواة التي تدمر قيم الأسرة والأمومة، وتطيح بدور المرأة كمصدر للحب والاستقرار، والحركة لا ترفض مبدأ المساواة، ولكنها ترفض المساواة الشكلية التي تساوى المرأة بالرجل حتى في الأعمال التي يسعى العلم إلى تخليص الرجال منها.

أما "تاتياجورنشيفا" وهى فيلسوفة ذات تعليم ماركسى، فقد أيدت فى مقالها كل ما ذكرته زميلتها الصحفية "كيرأسابكير" وأضافت تقول: إن نظام التعليم السوفيتى قائم على أساس مساواة مثالية زائفة بين الرجل والمرأة تنطوى فى حقيقتها على احتقار للأنوثة، وإن هذا النظام لم يؤد إلى تحرير المرأة، وإنما إلى تأنيث الرجال، بعد أن فقدوا حريتهم وقدرتهم على تحمل المسئولية.

وقالت «تاتيا» في مقالها: إن المرأة سواء في الأسرة التي تحللت بسبب إدمان الرجال للخمور، وأيضا في المصانع، تشكل قوة العمل الرئيسية، وإن العمل في البيت والمصنع يثقل كاهلها، ويدمر معنوياتها، وذكرت أن المرأة والرجل على السواء قد تحولا في المجتمع السوفيتي إلى جنس ثالث، هو جنس سوفيتي محض، لا مثيل له في أي مجتمع آخر.

لقد أطلت في هذا الاقتباس لأننى أحببت أن يعرف الكثيرون بمن يغترون بالدعاوى العريضة \_ أحببت \_ أن يروا الحقيقة ماثلة أمام أعينهم على ألسنة نساء من قلب الاتحاد السوفيتي المنحل، نشأن وتربين في ظل الثقافة الروسية، والتوجيه الروسي، إلا أن ذلك على الرغم من الجهود الضخمة التي بذلت في سبيل السيطرة على العقول والتصرفات لم يستطع أن يحجب الحقيقة المرة التي انبعثت من صبحات هؤلاء النسوة بعد أن جاوز الأمر حدَّ الاحتمال، لعله يكون فيه عبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.

ج - أقام الإسلام العلاقة بين أفراد المجتمع على أساس الأخوة التي تدعو إلى التناصر والتعاون على تحقيق الخير العام لمن يعيش في ظلال هذا المجتمع الذي

اقامه الإسلام، وذلك ماخوذ من قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوَةً ﴾(١). وقول النبى ﷺ: «المُسْلَمُ أَخُو المُسْلَمِ لا يَظلمهُ وَلا يُسْلَمهُ، ولا يَخْذَلهُ، وَمَنْ كَان في حَاجة أَخيه كَان الله في حَاجَته، والله في عَوْن العَبْدُ مَا كَانَ العَبْدُ في عَوْن أَخيه، (٢).

د جعل الإسلام التكافل بين أفراد المجتمع المسلم قاعدة التعامل بينهم أخذا من قوله تعالى: ﴿ وَتَمَاوَنُوا عَلَى الْبِرَوالنَّقُوكَ وَلاَنَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنْرِوالْقُدُونَ عَلَى الْمُسلم علَى الْمُسلم علَى الْمُسلم ستٌ: إِذَا لَقيته فَسَلَمْ عَلَيْه، وَإِذَا مَوض فَاجْبه، وإِذَا مَات فَاتَبْعه وَإِذَا مَات فَاتَبْعه وَإِذَا مَات فَاتَبْعه وَإِذَا مَات فَاتَبْعه وَإِذَا مَات فَاتَبُعه وَإِذَا مَات فَاتَبْعه وَإِذَا مَات فَاتَبْعه وَإِذَا مَات فَاتَبْعه وَلَمُ الله عليهم في كتابه حين قال: ﴿ وَاللَّذِينَ تَبَوّعُو الله المُناذَ في الإيثار حتى استحقوا ثناء الله عليهم في كتابه حين قال: ﴿ وَاللَّذِينَ تَبَوّعُو الله الله الله عليهم وَلا يُحِدُونَ فِي صُدُورِهِم عَاجِكَ الله وَ الله وَلَا الله وَلَهُ وَمَن يُوفَى شُحّ نَفْسِدِ فَا وَلَلْيَنَ تَبَوّعُو الله وَلَا الله عليهم وَلَوكَانَ وَبَمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوفَى شُحّ نَفْسِدِ فَا وَلَيْتِكَ الله الله عَلْه وَلَوكَانَ وَبِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوفَى شُحّ نَفْسِدِ فَا وَلَيْتِكَ الله المسلم، وذلك بدعوة القوى إلى معاونة الضعيف، وحث الغني على مد يد المساعدة إلى الفقير في حديثه الجامع الذي يقول فيه: "مَنْ نَفْس عَنْ مُسلم كُرْبة الله عَنْه كُرْبة مِنْ كُرَب يَوْم القيامَة، ومِنْ يَسَر عَلَى مُعْسر في الدُّنيا يَسَر الله عَلْه فِي الدُّنيا والآخرة، والله فِي عَوْن العَبْدُ مَا كَانَ العَبْدُ فِي عَوْن

هـ وأقام نظام الحكم على الشورى التي تعطى صاحب الرأى الفرصة كى يعبر عن رأيه فيما يعرض من قضايا عملا بقول الله تعالى في وصف المؤمنين: ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَٱقَامُوا الصَّلَوْةَ وَٱمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّارَدَقَنَّهُمْ يُنفِتُونَ فَيْهَا المُعْلَقَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّارَدَقَنَّهُمْ يُنفِتُونَ فَيْهَا

<sup>(</sup>۱) الحجرات: ۱۰

<sup>(</sup>٢) جاء الحديث بصيغ متقاربة في مسلم وأبي داود ومسند أحمد. راجع الكنز الثمين، ص٦٠٦، ٦٠٧.

٣) المائدة:

<sup>(</sup>٤) راجع «الأدب المفرد» للإمام البخارى، ج٢ ص٤٨١

<sup>(</sup>٥) الحشر: ٩

<sup>(</sup>٦) راجع مختصر صحيح مسلم ج٢ ص٩٨

وَالْذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ ٱلْبَغِيمُ مُ يَنْكَصِرُونَ ﴾ (١). واثنى القرآن الكريم على النبى ﷺ بصفات الحذ نفسه بها، ودعاه إلى مشاورة المؤمنين ليكون ذلك تعليما لنا في منهج حياتنا، فقال: ﴿ فَيَمَارَحْمَةِمِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمَّ وَلَوْكُنتَ فَظًّا غَلِيظً ٱلْقَلْبِ لاَنفَضُّوا مِنْحَوْلِكُ فَاعَفُ عَنْهُمُ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَسُناوِرُهُمْ فِ ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَنَهْتَ فَتُوكًا عَلَى اللَّهِ ﴾ (٢).

وقد طبق رسول الله على الشورى في حياته مرات عديدة، وطلب صراحة من أصحابه أن يمدوه بمشورتهم كلما حزب أمر أو نزلت بالمسلمين نازلة تحتاج إلى تداول الرأى، واستعراض وجهات النظر، كان ذلك في غزوة بدر حين قال قبل أن يقرر خوض المعركة: «أشيروا على أيها الناس» وكررها مرات، وكان ذلك أيضا قبل غزوة أحد، وفي غزوة الحندق، كان رسول الله قد أجرى مفاوضة مع غطفان، وقبل أن يمضى الاتفاق شاور سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فسألاه: هل هذا وحي من الله فليس لنا أن نبدى فيه رأيا؟ فقال: «إنما فعلت ذلك لأجلكم» فأجابا: إننا لما كنا في الجاهلية لم يطمعوا في أن ينالوا شيئا قط من ثمار المدينة، فكيف وقد أكرمنا الله بالإسلام؟! ونزل رسول الله على رأيهما(٣).

وترتب على مراعاة هذه الأسس أن أخذ الإسلام في اعتباره العمل بها كلما عالج قضية من قضايا الحكم والإدارة، أو وسيلة من وسائل المال واستثماره، أو موقفا من مواقف القضاء والفصل بين الناس، حتى يتحقق للناس ما يرجون من سعادة وطمأنينة في هذه الحياة، ووضع العلماء هذه القاعدة التي تجمع الأصول العامة لحقوق الناس من إقرار «حرمة الدم والعرض والمال والعقل والدين».

وقد أرسى الإسلام القواعد العامة لهذه المبادىء، وترك وسيلة تطبيقها لأهل كل جيل بالطرق التي تناسبهم، وتحقق لهم ما يريدون، مما يجعل الإسلام يتسم

<sup>(</sup>١) سورة الشورى، الآيتان: ٣٨، ٣٩.

<sup>(</sup>٢) الآية رقم ١٥٩ من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٣) يراجع في ذلك تاريخ الطبري ج٢ ص٤٢٣ والطبقات الكبرى ج٢ ص١٤ والبداية والنهاية ج٢ ص٢٦٢.

بنظرة مرنة تعين على استيعاب كل ما يجد من أحداث، وما يستحدث من نظم ومن أجل ذلك كان للإسلام منهجه الخاص والمتميز في كل جانب من الجوانب التي تحتاجها حياة الناس، سواء في مجال الحكم والإدارة، أو في مجال القضاء وإقامة العدل، أو في مجال المال والاستثمار بما يحقق الكفاية والعدل للناس جميعا.

وقد تكفلت كتب الفقه السياسى وفقه المعاملات والنظام المالى فى الإسلام ببسط القول فى هذه المجالات، فليرجع إليها من يريد المزيد، من أمثال كتب «الأحكام السلطانية» للماوردى وابن أبى يعلى، وكثب (الخراج) لأبى يوسف وسواه، وكتب (الأموال) لأبى عبيد القاسم بن سلام وسواه، و(منهاج السنة) لابن تيمية، إلى جانب ما كتبه المعاصرون حول النظم السياسية والمالية فى الإسلام ومنها: (النظريات السياسية الإسلامية) للدكتور محمد ضياء الدين الريس، و(الخلافة والإسلام فى العصر الحديث) للدكتور محمد ضياء الدين الريس أيضا، و(نظام الحكم فى الإسلام) للدكتور محمد يوسف موسى، و(الدولة فى الإسلام) للأستاذ خالد محمد خالد، و(الدين والدولة) للدكتور محمد البهى، و(الإسلام عقيدة وشريعة) للإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت، و(الإسلام والشيوعية) للإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود، و(الإسلام والشيوعية) للإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود، و(الإسلام والشيوعية) للدكتور عبد المنعم النمر، و(نظام الحكم فى الإسلام) للدكتور محمد إبراهيم الجيوشى.

000



# الدعاة من الصحابة رضواهُ الله عليهم

۱۔أبوبكر

۲۔عمر

٣.عثمان

٤\_على

٥۔مصعب بن عمير



# الصديق أبو بكر

اسمه: عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم، والمتداول بين الناس أن اسمه أبو بكر بن أبى قحافة، ولقب بعتيق، والصديق، وقد أوردت الكتب أسبابا كثيرة لتلقيبه بعتيق وبالصديق.

وسبب تسميته عتيقا لعتاقة وجهه وجماله، وقيل: إن أمه كانت لا يعيش لها ولد، فلما ولدته استقبلت به البيت، وقالت: اللهم إن هذا عتيقك من الموت، فهبه لي، فعاش، فسمته عتيقاً.

وروى أن سبب تسميته عتيقا قول النبى على الله على الله من النار» أو قوله: إمن سره أن ينظر إلى عتيق من الناس فلينظر إلى هذا».

وأما تسميته الصديق فقد أوردت الكتب أيضا أكثر من سبب لتسميته بالصديق، خلاصتها: أنه كان في الجاهلية وجيها رئيسا يتحمل الديات، فكان إذا تحمل شيئا من ذلك صدقته قريش وحملوا معه ما تحمله، ثقة فيه.

وروى أن سبب هذه التسمية تصديقه للنبى على عقب حادث الإسراء، حينما جاءه كفار قريش وقالوا له: هل لك إلى صاحبك؟! يزعم أنه أسرى به الليلة إلى بيت المقدس.

قال: وقد قال ذلك؟

قالوا: نعم

قال: لئن قال ذلك لقد صدق.

قالوا: تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟!

فقال: نعم، إنى لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، في خبر السماء في غدوة وروحة، فلذلك سمى الصديق<sup>(۱)</sup>.

#### أحداث مهدت لإسلامه:

روت الكتب أن أبا بكر كان في تجارة إلى الشام، فرأى رؤيا، فذهب إلى بحيرا الراهب طالبا منه أن يعبرها له.

فسأله بحيرا: من أين أنت؟

أجاب أبو بكر: من مكة.

فسأله: من أيها؟

أجاب: من قريش.

قال: فأى شيء أنت؟

قال: تاجر.

قال: إن صدق الله رؤياك فإنه يبعث نبى من قومك تكون وزيره فى حياته وخليفته من بعد وفاته، فاحتفظ أبو بكر بذلك سرا فى نفسه حتى بعث النبى فذهب إليه، وقال: يا محمد: ما الدليل على ما تدعى؟

قال: الرؤيا التي رأيت بالشام.

فعانقه، وقبل بين عينيه، وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله.

كذلك من مقدمات إسلامه ما روى عن أم سلمة قالت: كان أبو بكر خدنا للنبى ﷺ وصفيا له، فلُما بعث ﷺ انطلق رجال من قريش إلى أبى بكر، فقالوا: يا أبا بكر: إن صاحبك هذا قد جن.

<sup>(</sup>١) راجع الرياض النضرة، ج١ ص٧٨، ٧٩

قال أبو بكر: وما شأنه؟

قالوا: هو ذاك يدعو في المسجد إلى توحيد إله واحد، ويزعم أنه نبي.

قال أبو بكر: وقال ذاك؟

قالوا: نعم هو ذاك في المسجد يقول.

فقصد أبو بكر إلى بيت النبى ﷺ فطرق عليه الباب، فخرج له، فلما التقيا قال له أبو بكر: يا أبا القاسم: ما الذي بلغني عنك؟

قال: وما بلغك عنى يا أبا بكر؟

قال: بلغني أنك تدعو لتوحيد الله، وزعمت أنك رسول الله.

فقال النبى ﷺ: «نعم يا أبا بكر إن ربى ـ عز وجل ـ جعلنى بشيرا ونذيرا وجعلنى دعوة إبراهيم، وأرسلني إلى الناس جميعًا»

قال له أبو بكر: والله ماجربت عليك كذبا، وإنك لخليق بالرسالة لعظم أمانتك، وصلتك لرحمك، وحسن فعالك، مد يدك فأنا أبايعك. فمد رسول الله عليه يده فبايعه أبو بكر وصدقه، وأقر أن ما جاء به الحق(١).

ومن أجل ذلك قال رسول الله ﷺ: «مَا دَعَوْتُ أَحَداً إِلَى الإسلام إِلا كَانتُ منه كَبُوة ونَظر وَتَردُّد إِلا مَا كَانَ مِنْ أَبِي بَكُر بْنِ أَبِي قُحَافَةً مَا عَكم عَنْه حِين ذَكَرْتُهُ لَهُ وَمَا تَرَدَّدَ فِيه».

ومما يتصل بما سبق ما روى عن ابن عباس: أن أبا بكر صحب النبى عليه وهو ابن ثمان عشرة سنة، وهم يريدون الشام فى تجارة حتى نزلوا منزلا فيه سدرة، فنزل رسول الله عليه فى ظلها، ومضى أبو بكر إلى راهب يقال له بحيرا يسأله عن الدين.

فقال: من الرجل الذي في ظل السدرة؟

<sup>(</sup>۱) راجع الرياض النضرة، ج١ ص٨٤، ٨٤

فقال: ذاك محمد بن عبد الله.

قال: والله هذا نبى الله، ما استظل تحتها أحد بعد عيسى بن مريم إلا محمد على فوقع في قلب أبى بكر اليقين(١).

هذه الأحداث التي مرت إلى جانب صحبة أبى بكر لرسول الله ﷺ منذ الشباب الباكر جعلته يكون في مقدمة الذين آمنوا بالإسلام وصدقوا برسالته.

## دعوته إلى الإسلام:

وما كاد أبو بكر يسلم حتى بدأ نشاطه فى سبيل الدعوة إلى الدين الجديد، وجذب الأنصار إليه، وساعد على قيامه بالدعوة إلى الإسلام مبكرا ما تميز به بين رجال قريش من الفة ومحبة، وخلق سمح، ومعرفة بأنساب قريش، وما فيها من خير وشر، وكان لاشتغاله بالتجارة يغشى الناس مجلسه وينتفعون بعلمه وتجاربه، ويأنسون بحسن خلقه، فكان يختار من يثق فيه ممن يترددون عليه فيدعوهم إلى الإسلام، فدخل فى الإسلام على يديه عدد من السابقين إلى الإسلام، ومنهم عثمان بن عفان، والزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبى وقاص، وطلحة بن عبيد الله، وخالد بن سعيد بن العاص، وكان يذهب بهم إلى رسول الله على ليعلنوا إسلامهم بين يديه.

وكان لبعضهم مواقف وقصص دعت إلى إقبالهم على الإسلام وذهابهم إلى أبى بكر يحدثونه في أمورهم، ومن هؤلاء خالد بن سعيد بن العاص، فقد رأى انه واقف على شفير نار عظيمة، وأن أباه يدفع به إليها، وأن رسول الله على عسك به ويحول بينة وبين الوقوع فيها، فأهمه أمر هذه الرؤيا، وذهب إلى أبى بكر يقصها عليه لعله يجد عنده لها تفسيرا لما كان يعرف من علم أبى بكر بين رجالات قريش والثقة البالغة فيه، فقال له أبو بكر: «أريد بك خيرا؛ هذا رسول الله على فاتبعه، والإسلام يحجزك أن تقع فيها، وأبوك واقع فيها» فلقى خالد رسول الله على بأجياد، فقال: يا محمد إلام تدعو؟

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، ص٨٧

قال: «أَدْعُو إِلَى الله وَحُدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُه وَرَسُوله وتَخْلَعُ مَا أَنْتَ عَلَيْه مِنْ عَبَادة حَجِرٍ لا يَسْمَع وَلا يُبْصِرُ وَلا يَضُر وَلا يَنْفَعُ وَلا يَدْرى مِنْ عَبَدهُ مَمَّنْ لَمَّ يَعْبُدُهُ ﴾.

فلم يتردد خالد في إعلان إسلامه(١).

وسنرى فى عرضنا لجهود عثمان \_ رضى الله عنه \_ فى سبيل الدعوة قصة إسلامه وحديثه إلى أبى بكر \_ رضى الله عنه \_ بشأنها.

#### أول خطيب يدعو إلى الإسلام:

كان أبو بكر \_ رضى الله عنه \_ أول من وقف خطيبا فى مكة يدعو إلى الإسلام، وتفصيل ذلك أن أبا بكر \_ رضى الله عنه \_ أخذ يلح على رسول الله في فى الظهور وإعلان الإسلام، وهم يجتمعون فى دار الأرقم بن أبى الأرقم ورسول الله في يقول له: يا أبا بكر: إنا قليل. وكانوا أقل من أربعين رجلا فلما أكثر أبو بكر خرج رسول الله في وتفرق المسلمون فى نواحى المسجد، وقام أبو بكر خطيبا فى الناس يدعو إلى الله ورسوله، وكان رسول الله وخليبا فى المسجد، فثار المشركون على المسلمين وضربوهم، وضرب أبو بكر ضربا شديدا حتى أخذ عتبة بن ربيعة يضربه على وجهه بنعلين مخصوفين حتى تورم وجهه، ولم يعرف وجهه من أنفه لما أصابه من الانتفاخ من أثر الضرب، وغشى على أبى بكر من أثر الضرب، وغشى على أبى بكر من أثر الضرب، حتى وصل الخبر إلى بنى تيم قوم أبى بكر، فجاءوا وحملوه إلى بيته وهم لا يشكون فى موته حتى قالوا: والله لئن مات أبو بكر نطق به قوله: مافعل رسول الله في فنال قومه منه وعذلوه، ثم انصرفوا بعد نطق به قوله: مافعل رسول الله عنه أن الما أخل با تصنع معه من طعام وشراب، فلما خلا البيت به وبأمه أخذ يسألها: مافعل رسول الله عنه ومامه أخذ يسألها: مافعل رسول الله عنه ومامه أخذ يسألها: مافعل رسول الله عنه ومامه أخذ يسألها: مافعل رسول الله عنه عمه من طعام وشراب، فلما خلا البيت به وبأمه أخذ يسألها: مافعل رسول الله عنه ومامه أخذ يسألها: مافعل رسول الله علي عليه ويأمه أخذ يسألها: مافعل رسول الله وشرب الماله عليه ويأمه أخذ يسألها: مافعل رسول الله ويشوره المالية ويشوره المالية ويأمه أخذ يسألها: مافعل رسول الله ويشوره المالية ويشوره الماله ويشوره المالية ويؤلم المالية ويشوره المالية

<sup>(</sup>۱) راجع أسد الغابة ج٢ ص٩٧ وأنساب الأشراف، قسم ٢ ج٤ ص١٢٥ والطبقات الكبرى قسم ١ ج٤ ص ١٨٥ وتهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر، ج٥ ص٤٦  $\sim$ 

فكان جوابها: والله ما أعلم بصاحبك. وأراد أبو بكر أن يطمئن على رسول الله على خطلب إلى أمه أن تذهب إلى أم جميل بنت الخطاب ـ وكانت من المسلمات السابقات ـ لتسألها قائلة: إن أبا بكر يسألك عن محمد بن عبد الله، فأنكرت أم جميل معرفتها بالنبى وأبى بكر خشية أن يكون في الأمر خديعة، ثم أرادت أن تستوثق من الأمر فقالت: إن أحببت أن أمضى معك إلى ابنك فعلت، قالت: نعم، ومضت معها حتى رأت أبا بكر صريعا دنفا. فدنت أم جميل منه وصاحت قائلة: إن قوما نالوا منك هذا لأهل فسق، وإنى لأرجو أن ينتقم الله لك. فسألها أبو بكر: ما فعل رسول الله عليه؟.

فقالت: هذه أمك تسمع، فطمأنها قائلا: لا عين عليك منها. فقالت أم جميل: سالم صالح.

فسأل: أين هو؟ قالت: في دار الأرقم. فأقسم أن لا يذوق طعاما ولا شرابا حتى يأتي رسول الله ﷺ.

فأمهلتاه حتى هدأت الرجل وسكن الناس فخرجتا به يتكىء عليهما حتى دخل على النبى ﷺ فانكب عليه يقبله، وانكب عليه المسلمون، ورق له رسول الله ﷺ رقة شديدة.

فقال أبو بكر: بأبى أنت وأمى، ليس بى إلا ما نال الفاسق من وجهى. هذه أمى برة بوالديها، وأنت مبارك، فادعها إلى الله، وادع الله \_ عز وجل \_ لها عسى أن يستنقذها بك من النار. فأسلمت أمه فى تلك الليلة(١).

## تعرضه للأذى دفاعاً عن رسول الله؛

قد رأينا ما أصاب أبا بكر وتَعَرَّضَ حياته للهلاك في الموقف الماضي، ولم يكفه ذلك عن المسارعة إلى الدفاع عن رسول الله ﷺ إذا سمع أنه تعرض للأذى، وبما يتصل بذلك أن المشركين كانوا جالسين في مجالسهم حول الكعبة، فتذكروا أمر رسول الله ﷺ وما يقوله من عيب آلهتهم، وأخذ بعضهم يحث البعض على

<sup>(</sup>١) الرياض النضرة، ج١ ص٧٥، ٧٦

التعرض له حتى يكف عن عيب آلهتهم. وبينما هم يخوضون في الحديث حول هذا الأمر إذ أقبل رسول الله ﷺ فقاموا إليه وأحاطوا به، وأخذوا يقولون له: الست الذي تقول في آلهتنا كذا وكذا؟ \_ يقصدون عيبه آلهتهم \_ فقال: بلي، فاجتمعوا عليه يحاولون النيل منه، ووصلت الأخبار إلى أبي بكر فأقبل مسرعا، فوجدهم مجتمعين حول رسول الله ﷺ فقال: ويلكم ﴿ أَنَهَ تُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّكُمْ ﴾ (١).

فما كان منهم إلا أن تركوا رسول الله ﷺ وانهالوا عليه يضربونه حتى نالوا منه نيلا شديدا، حتى إن شعره كان يتساقط من شدة ما أصابه، وقالت أسماء التى روت هذه الواقعة: فرجع إلينا، فجعل لا يمس شيئاً من غدائره إلا جاء معه، وهو يقول: «تباركت ياذا الجلال والإكرام»(٢).

وقد تتابع أذى قريش لأبى بكر \_ رضى الله عنه \_ فاستأذن رسول الله على الهجرة إلى الحبشة، فأذن له، فخرج حتى إذا كان من مكة على مسافة يومين لقيه ابن الدُّغُنَّة سيد الأحابيش فقال: إلى أين يا أبا بكر؟ قال: أخرجنى قومى، وآذونى وضيقوا على، فأريد أن أسيح فى الأرض فأعبد ربى.

قال: ولم؟ فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يُخرج مثله، والله إنك لتزين العشيرة؛ إنك تكسب المعدوم، وتصل الرحم، وتحمل الكلّ، وتقرى الضيف، وتعين على نوائب الحق، وأنا لك جار، فارجع فاعبد ربك ببلدك. فرجع، وارتحل معه ابن الدغنة، وطاف ابن الدغنة في أشراف قريش، فقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يُخرَجُ، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم، ويصل الرحم، ويحمل الكل، ويقرى الضيف، ويعين على نوائب الحق؟! يا معشر قريش: إنى قد أجرت ابن أبى قحافة، فلا يعرض له أحد إلا بخير. فكفوا عنه وقالوا له: مُر أبا بكر فليعبد ربه في داره ويصل فيها، وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فأخبره ابن الدغنة بذلك.

<sup>(</sup>١) سورة غافر، من الآية: ٢٨

<sup>(</sup>٢) راجع الرياض النضرة، ج١ ص٩٣

وأقام على ذلك مدة، ثم بدا له فابتنى مسجدا بفناء داره، وكان يصلى فيه ويقرأ القرآن.

وكان رجلا بكاء، فكان إذا قرأ القرآن لا يملك عينيه، فازدحم عليه نساء المشركين وأبناؤهم تأثرا بما يسمعون منه، فأفزع ذلك قريشا، فأرسلوا إلى ابن الدغنة، فقدم عليهم فقالوا: إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره لكنه تجاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره، وأعلن بالصلاة والقراءة فيه، وإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا فانهه، فإن أحب أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد عليك ذمتك، فإنا كرهنا أن نخفرك، ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان.

فذهب ابن الدغنة إلى أبى بكر، وذكّره بما اتفقا عليه لما أجاره، وخيره بين أن يلتزم بما اتفقا عليه أو أن يرد عليه جواره، قائلا: قد علمت الذى قد عاقدتك عليه فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن تردّ على ذمتى، فإنى لا أحب أن تسمع العرب أنى أخفرت في رجل عقدت له.

فقال أبو بكر: فإني أردّ عليك جوارك، وأرضى بجوار الله ـ عز وجلَّ ـ.

وعقب ذلك لقى أحد سفهاء قريش أبا بكر فحثا على رأسه التراب، وحدث أن مر به الوليد بن المغيرة أو العاص بن وائل فلما قال له أبو بكر: ألا ترى إلى ما صنع هذا السفيه؟!. فكان جوابه: أنت صنعت هذا بنفسك(١).

ولكن ذلك كله وأكثر منه لم يَفُت فى عزم أبى بكر ولم يجعله يتراجع؛ لأن الإيمان قد عمر قلبه، وضرب المثل بصبره وتحمله الأذى وتعرضه لفعل السفهاء ضرب المثل بذلك لأصحاب العقائد أن يصبروا ويصابروا؛ فإن الله مع الصابرين، وإن الحق لابد له أن يعلو، ولابد للباطل أن ينحسر ظله ويزول سلطانه، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم مؤمنون.

واستحق أبو بكر بهذا وسواه قول النبى ﷺ في حقه: «لو وزن إيمان هذه الأمة بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر».

<sup>(</sup>١) راجع السيرة النبوية لابن كثير، ج٢، ص٦٥، ٦٦

وقد تابع أبو بكر \_ رضى الله عنه \_ جهاده فى سبيل الدعوة والحفاظ على الضعفاء من المسلمين الذين كانوا يتعرضون للأذى والعذاب من زعماء قريش ورجالاتها، فسخر أمواله لحمايتهم وإنقاذهم مما يعانونه من العذاب.

## عتق عدد من الأرقاء السلمين،

رأى أبو بكر - رضى الله عنه - الأرقاء من المسلمين يتعرضون لاضطهاد مالكيهم، والتفنن في تعذيبهم ليحملوهم على الكفر فَأرَّقَهُ ذلك وجعل أمواله في خدمة هؤلاء ورفع المعاناة عنهم، فكان يساوم مالكيهم فيهم ويشتريهم ثم يعتقهم ليعبدوا الله وهم آمنون من بطش ساداتهم، وفي مقدمة هؤلاء الذين اشتراهم أبو بكر وأعتقهم: بلال بن أبي رباح مؤذن رسول الله على الذي كان أمية بن خلف يلقيه في رمضاء مكة تحت حر الشمس المحرقة، ويضع على صدره الصخر ويقول له: ستبقى هكذا حتى تكفر بمحمد، وكان جواب بلال دائما «أحد أحد» وحتى قال عمر بن الخطاب بعد ذلك: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا.

## تسخيره أمواله في خدمة الدعوة ومؤازرة رسول الله صلى الله عليه وسلم

فى كل مواقفه، حتى إنه أنفق كل ماله فى سبيل الدعوة، ولما سأله رسول الله ﷺ ماذا أبقيت الأهلك؟

أجاب: أبقيت لهم الله ورسوله.

## مصاحبته لرسول الله. صلى الله عليه وسلم. في مواسم الحج:

كان رسول الله على يتعرض للقبائل في مواسم الحج يعرض عليها الإسلام، ويدعوها إلى مؤازرته، وكان أبو بكر \_ رضى الله عنه \_ يصحبه ويقدمه ويعرف القبائل به، ومن أبرز المواقف في ذلك موقفه من لقاء بني شيبان والحوار الذي دار بينهم وبين رسول الله بعد تقديم أبي بكر له، وقد عرضنا ذلك الموقف وتفاصيل الحوار الذي دار فيه وما يستنتج منه في كتابنا (وسائل الدعوة) فلا داعي لإعادته، ويمكن الرجوع إليه هناك.

هذه بعض المواقف الدعوية لأبي بكر \_ رضى الله عنه \_ في حياة النبي عليه

وقد ازدادت هذه المواقف قوة واجتهادا بعد أن لحق رسول الله على بالرفيق الأعلى، وصار أبو بكر المسئول الأول في الدولة الإسلامية عن الدعوة واستمرارها، وكذلك كان الخلفاء الراشدون من بعده، كل في مدة خلافته؛ ذلك لأنهم كانوا يعتبرون بسيرتهم وتضحياتهم ومسلكهم في الحفاظ على الدين والدفاع عنه، وفي أخلاقهم التي اكتسبوها من الإسلام كانوا يعتبرون بكل ذلك نماذج للدعاة، يستفيدون من الإلمام بسيرهم، والوقوف على المشاهد التي تعود بالنفع على القارىء والمستمع على السواء.

ولسنا نقصد من تناولنا لبعض مواقف الخلفاء الراشدين أن يكون التناول تاريخيا يستوعب حياتهم منذ الميلاد حتى الوفاة، وما يتخلل ذلك من أحداث؛ لأن هذا أمر تكفل به المؤرخون، وإنما هدفنا من التناول أن نختار بعض المواقف التي كانت ذات أثر بعيد في الدعوة ومسيرتها، وتركيزنا على الخلفاء الراشدين مرده أن النبي علي المحالي الاقتداء بهم، والأخذ عنهم، واتباع سنتهم بقوله: «عَلَيْكُم بسُنتي وَسُنَة الخُلفاء الراشدين المَهْدِيِّينَ مِن بَعْدى، عَضُوا عَلَيْها بالنّواجذ» (۱).

وقد استمرت الخلافة الراشدة ثلاثين عاما بعد وفاة رسول الله على انتهت في العام الأربعين من الهجرة، وهذا تصديق للحديث المنسوب إلى رسول الله الذي يقول: «الخلافة بعدى ثلاثون عاما، ثم تكون بعد ذلك ملكا عضوضا» وهكذا تحقق ما جاء في حديث رسول الله على فتنازل الحسن بن على لمعاوية رضى الله عنهم - عن الخلافة بعد أن رأى المسلمين يقتل بعضهم بعضا، واشترط على معاوية أن يكون الأمر بعده شورى، يختار المسلمون من يتولى أمرهم، إلا أن معاوية لم يلتزم بهذا الشرط فعهد بالخلافة من بعده لابنه يزيد، واستمر الأمر كذلك يعهد السابق للاحق على سبيل الملك وولاية العهد.

وما فعله الحسن ـ رضى الله عنه ـ يذكرنا بحديث آخر لرسول الله ﷺ قاله

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه (المقدمة) رقم ٤٢، ٤٣ ضمن حديث طويل عن العرباض بن سارية، وأبو داود في السنن برقم ٤٦٠٧ وأحمد في مسنده ١٢٢٨.

فى حق الحسن بن على \_ رضى الله عنهما \_ يقول: «إن ابنى هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين» وقد تحقق ما جاء فى الحديث فى حق الحسن \_ رضى الله عنه \_ حينما تنازل عن الخلافة لمعاوية حقنا لدماء المسلمين(١).

ولعلنا نعود بعد هذا الاستطراد مع الأحداث \_ وهو استطراد لابد منه؛ لأنه يكشف عن جوانب اقتضاها تحديد مدة الخلافة الراشدة، وكيف بدأ التحول إلى الملك العضوض كما سماه رسول الله عليه.

ولئن كنا قد وقفنا على بعض المواقف الدعوية في حياة الخليفة الأول ـ رضى الله عنه ـ قبل توليه الخلافة، فإننا نبدأ فنتابع الحديث عن أبرز هذه المواقف بعد أن آل أمر المسلمين إليه، وقد أخذت الأحداث تتتابع منذ أعلن في الناس وفاة رسول الله على أمر المسلمين بعد وسول الله على أمر المسلمين بعد رسول الله على أبو بكر وبنو هاشم مشغولون بتجهيز رسول الله على والأنصار أخذوا يفكرون ـ وهم الأكثرية ـ في المستقبل.

## مواقف دعوية في حياة أبي بكربعد توليه الخلافة:

بدأت هذه المواقف ببيعة أبى بكر \_ رضى الله عنه \_ بالخلافة وخطبته التى أعلن فيها منهجه فى الحكم وسياسة أمور المسلمين، ولعلنا نتساءل: كيف كانت البيعة؟ والأحداث التى واكبتها؟ وسبب ذلك أن الرسول على لل يعين أحدا للخلافة من بعده، وهذا هو مذهب أهل السنة جميعا، وعلى ذلك فأمر الخلافة قائم على الشورى، إلا أن الشيعة يرون غير ذلك؛ إذ يقولون إن رسول الله على قد أوصى بالخلافة من بعده لعلى \_ رضى الله عنه \_ وعلى أوصى لبنيه، وبنوه أوصوا لبنيهم فى أمور يطول شرحها، خلاصتها أنهم يرون أن الإمامة أر الخلافة بالنص، وشرح ذلك فى دراسة نظام الحكم فى الإسلام، وقد عرضنا ذلك بالتفصيل فى كتابنا: (نظام الحكم فى الإسلام) فليرجع إليه من يريد الوقوف على تفاصيل هذه القضايا.

<sup>(</sup>۱) راجع مروج الذهب للمسعودي، ج٣ ص٨

حينما لحق رسول الله ﷺ بالرفيق الأعلى كان ذلك مفاجأة غير متوقعة للمسلمين؛ لأنهم قد نسوا في غمرة حبهم لرسول الله ﷺ أنه بشر يجرى عليه ما يجرى على البشر، وأن الله \_ سبحانه \_ قد ذكر ذلك في كتابه الكريم حين قال: ﴿ إِنَّكَ مَيَّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ﴾ (١).

ولكن ما كاد خبر موت رسول الله عند عني اختلفت ردود الفعل عند أصحابه ومنهم عمر بن الخطاب \_ رضى الله عنه \_ على جلالته ومكانته فى الإسلام، فإنه حين سمع بنبأ وفاة رسول الله على ظن أن ذاك شائعة أطلقها المنافقون وقال: إن محمدا لم يمت، وإنما ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى من قبل، فمن قال: إن محمدا قد مات قتلته بسيفى هذا.

وكان أبو بكر خارج المدينة حينذاك، فلما جاء دخل على رسول الله ﷺ وهو مُسكجًى في بردته فكشف عن وجهه وقبله، وقال: بأبى أنت وأمى طبت حيا وميتا يا رسول الله!! ثم خرج إلى الناس، فقال: أيها الناس: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا يموت، ثم قرأ قوله تعالى: ﴿ وَمَا كُمَّ مَنَ اللَّارَسُولُ قَدْ خَلَتَ مِن قَبْلِهِ الرَّسُلُ أَفَإِين مَّاتَ أَوْقُتِ لَ انقَلَتَ ثُمَّ عَلَى اللهُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضَرَّ الله شَيْعُ وَسَيَجْزِى اللهُ الشَّك عِرِينَ ﴾(٢).

عندئذ قال عمر: كأننا لم نسمع بهذه الآية من قبل. وزال ما كان به من غضب وثورة.

وبذلك وضع أبو بكر الأمور في نصابها، وذكّر الناس بأن كل حيّ له نهاية ينتهى إليها نبيا كان أو رسولا، ولاشك أن هذا الموقف من أبي بكر قد صحح بعض الأفكار التي ربما جالت بخواطر بعض الناس بالنسبة لحياة النبي عليه وموته، وكذلك ذكرت الناس، وأزالت الذهول عن المذهولين من وقع الخبر كما كان بالنسبة لعمر.

<sup>(</sup>١) سورة الزمر، الآية: ٣٠

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية: ١٤٤.

وأخذ أبو بكر يشترك مع بنى هاشم فى تجهيز النبى على استعدادا لدفن جثمانه الطاهر، وعلى الجانب الآخر حينما أصبحت وفاة رسول الله على أمرا واقعا اجتمع الأنصار فى سقيفة بنى ساعدة واستدعوا سعد بن عبادة \_ وكان مريضا \_ باعتباره زعيم الخزرج، وأخذوا يتداولون القول فيمن يلى أمر المسلمين بعد رسول الله على.

وهذا يعنى أنه لم يكن هناك نص عن رسول الله ﷺ على من يلى الأمر بعده لانه لو كان هناك نص لما سمح الانصار لانفسهم أن يتجاهلوا ذلك النص وهم الذين مدحهم الله \_ سبحانه \_ بقوله: ﴿وَٱلَّذِينَ تَبُوَّءُ وَٱلدَّارَوَالْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَحِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ مَاجَكَةً مِتَا أُونُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَحِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ مَاجَكَةً مِتَا أُونُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوفَى شُحَ نَفْسِهِ وَأَوْلَئِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ (١).

والأنصار باجتماعهم هذا كانوا يرون أنهم أولى بتولى هذا الأمر بعد رسول الله على لأنهم هم الذين ناصروه وآووه وضحوا في سبيل دينه واستشهد منهم من استشهد وجرح منهم من جرح، وقدموا للإسلام ما لم يقدمه أحد سواهم وأوشكت المداولات بينهم أن تصل إلى اختيار سعد بن عبادة \_ زعيم الخزرج \_ ليتولى أمر المسلمين.

وسرى خبر السقيفة حتى وصل إلى عمر بن الخطاب وأبى عبيدة بن الجراح ـ رضى الله عنهما ـ فتوجه عمر إلى بيت رسول الله على وأرسل إلى أبى بكر من يستدعيه قائلا: إنه قد حدث أمر لا بد لك من حضوره، فخرج أبو بكر إليهما، فأخبراه بخبر السقيفة فتوجه ثلاثتهم إلى هناك، وتقدم أبو بكر ـ رضى الله عنه ـ فتحدث حديثا عرف فيه للأنصار فضلهم ومكانتهم وجهادهم في نصرة الإسلام والتضحية في سبيله والذود عنه، إلا أنه قال بعد ذلك: إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش ـ في كلام طويل يمكن الاطلاع عليه في مراجعه ـ وختم حديثه بقوله: فنحن الأمراء وأنتم الوزراء، لا نقطع أمرا دونكم.

<sup>(</sup>١) الحشر، الآية: ٩

عندئذ قال قائل من الانصار: منا أمير ومنكم أمير. فكان الجواب: هيهات، لا يجتمع سيفان في غمد واحد، ثم عرض عليهم أن يبايعوا أحد الرجلين: أبا عبيدة، أو عمر بن الخطاب، إلا أن عمر تقدم إلى أبى بكر، فقال: ابسط يدك نبايعك. وتتابع المجتمعون فبايعوا واحدا بعد الآخر، إلا أن ذلك بالطبع لم يرض سعد بن عبادة فلم يبايع آنذاك، وبعد أن دفن رسول الله على صعد أبو بكر رضى الله عنه \_ المنبر فبايعه الناس بيعة عامة في المسجد، ثم خطب فقال: «أيها الناس: إنى وليت عليكم ولست بخيركم، إن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، القوى فيكم ضعيف عندى حتى آخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوى عندى حتى آخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوى طاعة لى عليكم».

بهذا الموقف أنقذ أبوبكر المسلمين من فتنة كادت تعصف بهم وتفرق كلمتهم وهكذا بدأ أبو بكر مسيرته في الحفاظ على وحدة المسلمين، والانطلاق بهم نحو تحقيق ما أمر الله به، وأمر به رسوله علي الله على الله به، وأمر به رسوله علي الله به،

وفى الموقفين السابقين عقب وفاة رسول الله ﷺ وضح جهد أبى بكر الدعوى حيث أعاد إلى النفوس رشدها بعد أن أذهلها موت رسول الله ﷺ، ووقى المسلمين شر الفرقة ببيعته وإعلانه عن منهجه فى الحكم القائم على اتباع أمر الله ورسوله.

أما الموقف الثالث فتمثل في مواجهة المرتدين ومانعي الزكاة، خلاصة ذلك أنه قد ظهرت حركة ردة بين بعض القبائل أواخر حياة رسول الله على الما الدعي مسيلمة الكذاب أنه نبى يوحى إليه، وزادت هذه الحركة اتساعا بعد وفاة رسول الله على فظهر الأسود العنسي مدعيا النبوة في اليمن، وادعت سجاح أنها نبية وتم لقاء بينها وبين مسيلمة فيه كثير من المخزيات والمضحكات التي تمت بينهما لما التقيا في حيمة مسيلمة. ومن أراد أن يعرف تفاصيلها فليرجع إلى كتب التاريخ، وبخاصة (تاريخ الأمم والملوك) لابن جرير الطبرى، لأن القلم يعف عن تسجيلها وبخاصة (تاريخ الأمم والملوك) لابن جرير الطبرى، لأن القلم يعف عن تسجيلها

فى هذا المقام. وتبع ذلك ظهور حركة مانعى الزكاة، هؤلاء الذين كانوا يظنون أن الزكاة تدفع لرسول الله على فقط، ومادام قد لحق بربه فليس ـ فى زعمهم ـ من حق أبى بكر أن يتقاضاها، وهم فيما زعموا مخطئون؛ لأن الزكاة ليست حقا لرسول الله على ولا لأبى بكر ـ رضى الله عنه ـ وإنما هى أحد أركان الإسلام. الخمسة المعلومة من الدين بالضرورة، من ينكرها فقد كفر، ولما واجه أبو بكر هذه الحركة بشقيها استعد لملاقاتها بحزم، وأعد الجيوش لمحاربة المرتدين ومانعى الزكاة.

إلا أنه بالنسبة لمانعى الزكاة كان قد جرى حوار بين أبى بكر وعمر حول شرعية محاربتهم، وكان من رأى عمر أن هؤلاء قد شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فكيف نحاربهم وقد قال رسول الله على ما معناه: "من شهد أن لا إله إلا الله عصم منى ماله ودماءه إلا بحقها» فكان جواب أبى بكر \_ رضى الله عنه \_: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعونى عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله على لقاتلتهم عليه، فإن "لا إله إلا الله» لها حقوق، ومن حقها أداء الزكاة، وفي هذا إشارة إلى ما قاله رسول الله على الا بحقها».

وانتهى الحوار باقتناع عمر برأى أبى بكر.

وكان لموقف أبى بكر هذا أثره البالغ فى حماية وحدة الأمة وانطلاق الدعوة فى طريقها كما أمر الله ورسوله، وإخافة كل من تسول له نفسه أن يخرج عن نظام الإسلام وحكمه، وبذلك وضعت الأمور فى نصابها، وعاد المانعون إلى أداء الزكاة كما كان الأمر من قبل، وأدركوا أن هذه فريضة إلهية تشكل ركنا من أركان الدين وأساسا من أسسه، كما قال النبى ﷺ: «بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا»(١) وليست إتاوة لرسول الله ولا لأبى بكر.

<sup>(</sup>۱) حدیث متفق علیه

وكذلك أدى موقف أبى بكر الحازم إلى القضاء على حركتى المرتدين ومانعى الزكاة اللتين هددتا الإسلام وأنذرتا بخطر عظيم دفع الله شره وبلاءه بفضل حزم أبى بكر وصلابته في الحق.

ولنا أن نتصور لو لم يتخذ أبوبكر هذا الموقف الحازم من حركتى المرتدين ومانعي الزكاة ماذا كانت تكون النتيجة؟!

إننا نسجل \_ بناء على ما أثبته التاريخ \_ أن أبا بكر بموقفه هذا قد حمى الإسلام ودعوته من تلك البلبلة التي كانت ستحملها الأحداث لو تراخى في مواجهتها.

هذا موقف لابد أن يسجله الدعاة لأبى بكر فى خدمته للإسلام ودفاعه عنه، وحمايته لقيمه ومبادئه، ومواجهته للمتربصين به المحاولين الخروج عليه.

وبذلك سارت سفينة الإسلام إلى غايتها، وبلغت شاطىء الأمان، فجزى الله أبا بكر عن الإسلام والمسلمين خيرا.

# الفاروق عمربن الخطاب

أمير المؤمنين أبو حفص الفاروق عمر بن الخطاب بن نفيل العدوى، يلتقى مع النبى ﷺ في جده كعب.

وهو أول من سمى أمير المؤمنين، ولقب بالفاروق؛ لأنه فرق بين الحق والباطل. ويروى عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ قال: سألت عمر: لأى شيء سميت الفاروق؟.

فقال: أسلم حمزة قبلى بثلاثة أيام، ثم شرح الله صدرى للإسلام فقلت: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، فما فى الأرض نسمة هى أحب إلى من نسمة رسول الله على فقلت: أين رسول الله على الخرق في قالت أختى: هو فى دار الأرقم بن أبى الأرقم عند الصفا، فأتيت الدار وحمزة فى أصحابه جلوس فى الدار، ورسول الله على فى البيت، فضربت الباب، فاستجمع القوم، فقال لهم حمزة: ما لكم؟! قالوا: عمر بن الخطاب!! قال: فخرج رسول الله على فأخذ بمجامع ثيابه ثم نتره نترة فما تمالك أن وقع على ركبتيه، فقال: «ما أنت يا عمر؟» قال: قلت: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك محمد عبده ورسوله. قال: فكبر أهل الدار تكبيرة سمعها أهل المسجد.

قال: فقلت: يا رسول الله: ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟.

قال: «بَلَى وَالَّذِى نَفْسِي بيده، إنَّكُمْ عَلَى الْحَقِّ إِنْ مِتُّمْ وإِنْ حَيِيتُمْ».

قلت: ففيم الاختفاء؟ والذي بعثك بالحق لتخرجن، فأخرجناه ﷺ في

صفين، حمزة في أحدهما، وأنا في الآخر، ولى كديد (١) ككديد الطحين حتى دخلنا المسجد، قال: فنظرت قريش إلى وإلى حمزة فأصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها، فسماني رسول الله عَيْنَ الله يُعَالِمُ يومئذ الفاروق، فرق الله بي بين الحق والباطل (٢).

#### في الطريق إلى الإسلام:

كان عمر في مبدأ أمره شديدا على المسلمين حتى عرف عنه ذلك، وقد جرت أمور أعقب بعضها بعضا جعلته يقترب من الإسلام، وجاءت كتب السير بعدة روايات عن بدء إسلامه ـ نستطيع أن نجمع شتاتها ونلخصها فيما يلى ـ نفهم منها أن أول ما بدا من رقة عمر نحو المسلمين الذين كانوا يعانون منه: لما أخذ المسلمون في الهجرة إلى الحبشة، وكان فيمن يستعد للهجرة رجل له به صلة قرابة يسمى عامر بن ربيعة، فمر عمر ببيته وهم يتجهزون للهجرة، فتحدث إلى أم عبد الله بنت أبى حثمة قائلا: إنه للانطلاق يا أم عبد الله؟!.

قالت: نعم والله. فقال: صحبكم الله!! وتعلق قائلة: ورأيت منه رقة لم أكن أراها، ثم انصرف وقد أحزنه \_ فيما أرى \_ خروجنا. تقول أم عبد الله ما سبق، وقد سبق أن قالت عنه: «وكنا نلقى منه البلاء أذى لنا وشدة علينا» فلما عاد زوجها قالت: يا أبا عبد الله: لو رأيت عمر آنفا ورقته وحزنه علينا !! فكان رده: أطمعت في إسلامه؟ قالت: نعم. قال \_ يأسا من إسلامه لسبق إيذائه لمن أسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب.

وهذه هي الخطوة الأولى التي بدا فيها تجاوب من عمر نحو الإسلام.

أما الخطوة الثانية فتتمثل فيما رواه عمر عن نفسه، حيث قال إنه كان يتردد على بعض الحانات مع بعض رفاقه، فلما ذهب إليها لم يجد أحدا، فتوجه إلى حانة أخرى فلم يجد صاحبها، ففكر في الاتجاه إلى الكعبة، وهناك وجد رسول

<sup>(</sup>۱) كديد: صوت

<sup>(</sup>٢) راجع الرياض النضرة ج٢ ص٢٧٢ الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية/ بيروت

الله ﷺ يصلى، فقال لنفسه: لو أنى استمعت إليه؟! ثم تسلل بحيث يسمع رسول الله ﷺ يقرأ سورة الحاقة، يقول عمر: فجعلت أعجب من تأليف القرآن، فقلت في نفسى: هذا والله شاعر كما قالت قريش، فإذا به يقرأ: ﴿ إِنَّهُ رَلَقُولُ رَسُولُ كَرِيمٍ ﴿ وَمَا هُوبِهَ وَلِ شَاعِرُ قَلِيلًا مَّا ثُورُونَ ﴾ (١).

فقلت: كاهن، فقرا: ﴿ وَلَا بِقَوْلِكَاهِنِ قَلِيلًا مَّالَدُكُّرُونَ لَيْ لَا يَرِيلُ مِن رَّبِ الْعَالِمِينَ آفَ وَلَا فِقُولِكَاهِنِ قَلِيلًا مَّالَدُكُّرُونَ لَيْ لَا يَرِيلُ مِن لَا يَعَلَى الْعَلَى اللهِ اللهُ اللهِ ا

ويعلق عمر على هذا الموقف بقوله: فوقع الإسلام فى قلبى كل موقع. وهذا الموقف عثل الخطوة الثانية فى اقتراب عمر من الإسلام وتفكيره فيه بعدما سمع قراءة رسول الله عليه الله المسلام الله المسلام الله المسلم الله الله المسلم الله الله المسلم الله الله المسلم المس

. ثم جاءت الخطوة الثالثة والأخيرة، وإن كان التيار العام ضد الإسلام في مكة كان غالبا حتى فكر عمر أن يذهب إلى رسول الله ليقتله، وكان ذلك ذات يوم التقى فيه عمر برجل من قومه يسمى نعيم بن عبد الله، شعر الرجل بأن عمر يبغى أمرا، فسأله: أين تريد يا عمر؟.

قال: أريد محمدا هذا الصابىء الذى فرق أمر قريش وسفه أحلامها وعاب دينها، وسب آلهتها، فأقتله.

فقال له نعيم: والله لقد غرتك نفسك من نفسك يا عمر، أترى بنى عبد مناف تاركيك تمشى على الأرض وقد قتلت محمدا؟! أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم؟!.

قال: وأى أهل بيتى؟ .

قال: ختنك وابن عمك سعيد بن زيد بن عمرو، وأختك فاطمة بنت الخطاب فقد \_ والله \_ أسلما وتابعا محمدا على دينه، فعليك بهما، فعاد عمر أدراجه نحو بيت أخته، وكان هناك خباب بن الأرت يعلمها هي وزوجها القرآن، فلما دنا عمر

<sup>(</sup>١، ٢) الحاقة: ٤٠ ـ ٧٧

من البيت وأحس به الله البيت اختفى خباب، ودخل عمر فقال: ما هذه الهينمة التي سمعتها؟ .

فقالا: لا شيء سوى حديث جرى بيننا. فقال عمر: فلعلكما صبوتما؟.

فقال له ابن عمه سعيد وزوج أخته: أرأيت يا عمر إن كان الحق في غير دينك؟! واشتد الغضب بعمر فوثب على ابن عمه يبطش به حتى إنه وطئا شديدا، ولم تحتمل فاطمة ما فعله أخوها بزوجها، فحاولت دفعه عنه، فنالتها يده في وجهها حتى سال منه الدم، فهاج غضبها لما رأت من فعل أخيها وقالت له في تحد \_ والدم يسيل من وجهها \_: يا عمر: إن كان الحق في غير دينك، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وكأنما كان مسيل الدم من وجهها قد أصاب عمر بما يشبه الصدمة الكهربائية، فأدرك أنه ما كان ينبغى له أن يفعل ذلك، فجلس وطلب أن يعطوه الصحيفة ليرى ما فيها \_ وكان عمر من القلائل في قريش الذين كانوا يقرأون ـ فأجابته أخته في حسم: إنك رجس، ولا يمسه إلا المطهرون، فقم فاغتسل أو توضأ. وامتثل عمر لطلب أخته فتوضأ، وأخذ في القراءة. ويبدو من بعض الروايات التي نقلت هذا الحدث أن أخت عمر قد داخلها الأمل في إسلام عمر، وكان في الصحيفة الآيات الأولى من سورة طه، فلما قرأ عمر بعضها بدا في نبرات صوته التأثر بما قرأ حتى قال: ما أحسن هذا الكلام وأكرمه!! وقد دفع ذلك القول من عمر خبابا أن يخرج من مخبئه، ويقول: يا عمر، والله إنى لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه؛ فإنى سمعته أمس وهو يقول: «اللهم أيّد الإسلام بأبي الحكم بن هشام، أو بعمر بن الخطاب» فالله الله يا عمر.

وهنا كانت نقطة التحول في حياة عمر \_ رضى الله عنه \_ فقد توجه إلى حيث رسول الله على مع أصحابه في دار الأرقم بن أبى الأرقم ليعلن إسلامه وإيمانه بالله ورسوله (۱) على الصورة التي سبق عرضها من رواية عبد الله بن عباس رضى الله عنهما \_ عن عمر يحكى كيف أسلم.

<sup>(</sup>۱) راجع سيرة ابن هشام ج١ ص٣٤٣ وما بعدها. والسيرة النبوية لابن كثير، ج٢ ص٣٣ ومابعدها. والرياض النضرة ج٢ ص٧٤٥ وما بعدها.

وأراد عمر أن يعلم أهل مكة جميعا أنه قد أسلم، فسأله عن أكثر الناس إشاعة للأخبار، فَدُلَّ على رجل من بنى جمح، فذهب إليه وقال له: أعلمت أنى قد أسلمت؟ فما كاد الرجل يسمع كلامه حتى انطلق مناديا بأعلى صوته: ألا إن ابن الخطاب قد صبأ. وعمر يتبعه قائلا: بل إنى قد أسلمت. وأتجه عمر إلى بيت أبى جهل \_ وكان خاله \_ فدق عليه الباب، ورحب به، فقال عمر: إنى قد أسلمت، فأغلق أبو جهل ألباب فى وجهه وهو يقول: قبحك الله. ولم يكتف عمر بذلك بل إنه أراد أن يُؤذّى فى سبيل الإسلام، فلم يترك مكانا كان يجلس فيه قبل إسلامه إلا ذهب إليه وأعلن فيه أنه قد آمن بالله ورسوله، وكان ذلك سببا فى أن ينهال عليه من هم فى المجلس ضربا وهو يصارعهم، وكان إذا اجتمعوا عليه يعمد إلى أشرفهم فيثب عليه، وقد جاء فى ذلك أنه لما أسلم قال: "يا رسول الله يعمد إلى أشرفهم فيثب عليه، وقد جاء فى ذلك أنه لما أسلم قال: "يا رسول الله علام نخفى ديننا ونحن على الحق وهم على الباطل؟! فقال النبى عليه: "إنا قليل».

فقال عمر: والذى بعثك بالحق نبيا، لا يبقى مجلس جلست فيه بالكفر إلا جلست فيه بالكفر الا جلست فيه بالإيمان، ثم خرج فطاف بالبيت، ثم مر بقريش وهم ينظرونه، فقال أبو جهل بن هشام: زعم فلان أنك صبوت.

فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله. فوثب المشركون فوثب عمر على عتبة بن ربيعة فبرك عليه وجعل يضربه، وأدخل أصبعيه في عينيه، فجعل عتبة يصيح، فتنحى الناس عنه، وجعل لا يدنو منه أحد إلا أخذ شريف من دنا منه، ففعل به مثلما فعل بعتبة، فأحجم الناس عنه (۱). وكان ذلك قبل أن يخرج بالمسلمين في صفين هو وحمزة - رضى الله عنهما - لأن الرواية السابقة تقول: إنه بعد أن عاد من جولته مع القرشيين في مجالسهم تم خروج المسلمين على ما سبقت الإشارة إليه.

ولنا أن نعتبر هذه الأحداث التي تتابعت عقب إسلام عمر مباشرة أول موقف دعوى من عمر، حيث أراد أن يتحدى الكفر في عقر دارة، ويعلن على الملأ

<sup>(</sup>١) راجع الرياض النضرة، ج٢ ص٢٨٣.

جميعا أنه قد آمن بالله ورسوله، وهذا الذي حدث يكشف لنا عن شخصية عمر المتحدية التي عبرت عن نفسها في مواقف تالية لذلك، ومن هذه المواقف ما يلي:

#### هجرته إلى المدينة:

روى ابن عباس عن على \_ رضى الله عنهم \_ قال: ما علمت أن أحدا من المهاجرين هاجر إلا مختفيا إلا عمر بن الخطاب، فإنه لما هاجر تقلد سيفه، وتنكب قوسه، وانتضى فى يده أسهما، واختصر عنزته (حربته) ومضى قبل الكعبة، والملأ من قريش بفنائها، فطاف بالبيت سبعا متمكنا، ثم أتى المقام فصلى متمكنا، ثم وقف على الحلق واحدة واحدة، فقال لهم: شاهت الوجوه، لا يرغم الله إلا هذه المعاطس، من أراد أن تثكله أمه، أو ييتم ولده، أو ترمل روجته فليلقنى وراء هذا الوادى. قال على: فما اتبعه أحد إلا قوم من المستضعفين عَلَّمَهُمْ ما أرشدهم»(١).

## إشارته على أبى بكر. رضى الله عنهما . بكتابة القرآن:

وذلك أنه بعد موقعة اليمامة التي كانت بين المسلمين وبين المرتدين رأى أن كثيرين من حفظة القرآن الكريم قد استشهدوا، فخشى أن يضيع القرآن بموت حفظته. وبعض المصادر تقول: إن عدد المستشهدين من حفظة القرآن في هذه الموقعة كان سبعين، وبعضها يقول: سبعمائة وسواء كان هذا أو ذاك فإن ذلك يدفع إلى الخشية على القرآن من الضياع، وقد أزعج ذلك عمر، فذهب إلى أبى بكر وأشار عليه بكتابة القرآن. ودار بينهما حوار انتهى باقتناع أبى بكر بأى عمر.

## التنافس في فعل الخير،

وذلك أن عمر أراد أن ينافس أبا بكر في فعل الخير، فجاء بنصف ماله وتبرع به خدمة للدعوة ومساعدة على النهوض بأمرها، فسأله رسول الله ﷺ: ماذا أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال: أبقيت لهم مثل ما جثت به.

<sup>(</sup>١) راجع الرياض النضرة، ج١ ص٢٨٦

ثم جاء أبو بكر بماله، فسأله رسول الله ﷺ: ماذا أبقيت لولدك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر: والله لا أنافس أبا بكر فضله وتقدمه ومكانته في الإسلام، وصحبته لرسول الله ﷺ وقد وضح كل ذلك في عدة مواقف:

أولها: دعوته إلى مبايعة أبى بكر - رضى الله عنه - البيعة العامة في المسجد.

حيث قال: «إن يكن محمد قد مات فإن الله \_ عز وجل \_ قد جعل بين أظهركم نورا تهتدون به، فاعتصموا به تهتدوا لما هدى الله محمدا ﷺ وثانى اثنين، وإنه أولى الناس بأموركم فقوموا فبايعوه»(١).

وإن كان لنا أن نستنتج فائدة دعوية من موقف عمر هذا فإنه كان حريصا على وحدة المسلمين وحمايتهم من الفرقة والشقاق ـ رضى الله عنه وأرضاه ـ .

## حرصه على حماية المجتمع من الفساد:

كان عمر ـ رضى الله عنه ـ يدرك مسئوليته عن المجتمع الذى أصبح قائما على أمره؛ ولذلك كان إذا جاء الليل وأوى كل إلى فراشه يستريح، ويأنس إلى أهله كان عمر يقضى الليل ساهرا متجولا فى طرق المدينة يتحسس أخبار الناس ويعرف ما يشغلهم، وذات ليلة بينما هو يسير إذا به يسمع صوت امرأة فى بيتها تقول:

تطاول هذا الليل واخضل جانبه ... وأرقنى أن لا خليل ألاعبه فوالله لولا الله تخشي عسواقبه ... لزل من هذا السرير جوانبه

فلما سمع عمر ما قالت أراد أن يتعرف الحقيقة؛ فقد يكون هناك قضية عامة تكشف عنها هذه المرأة بهتافها في جوف الليل، وقد بدا من قولها أنها تخاف الله وتخشاه، فضرب باب الدار، فقالت المرأة: من هذا الذي يأتي إلى امرأة مغيبة في هذه الساعة؟ فقال: افتحى، فأبت، فلما أكثر عليها قالت: أما والله لو بلغ أمير المؤمنين لعاقبك، فلما رأى عفافها قال: افتحى فأنا أمير المؤمنين، قالت: كذبت،

<sup>(</sup>١) الرياض النضرة، ج١ ص ٢٤٠

ما أنت أمير المؤمنين، فرجع بها صوته وجهر بها فعرفت أنه هو ففتحت له، فقال: هيه؟ كيف قلت؟ فأعادت عليه ما قالت.

فقال: أين زوجك؟ قالت: في بعث كذا وكذا. فبعث إلى عامل ذلك الجند: أن سرح فلانا. فلما قدم عليه قال: اذهب إلى أهلك. ثم دخل على ابنته حفصة، فقال: أى بنية: كم تصبر المرأة عن زوجها؟ قالت: شهرا، واثنين، وثلاثة، وفي الرابع ينفد الصبر. فكان ذلك سببا في أن أصدر عمر - رضى الله عنه - أمرا بأن لا يغيب زوج في البعث أكثر من أربعة أشهر، وذلك حرصا على حماية المجتمع من أن يناله فساد من وراء ذلك.

ومن هذه المواقف التي تجرى مع ما سبق في نطاق واحد أن عمر ـ رضى الله عنه ـ كان يمشى في طرقات المدينة ليلة أخرى فتناهى إليه صوت امرأة تقول:

هل من سبيل إلى خمر فأشربها . . . أم من سبيل إلى نصر بن حجاج

فأرسل فى استدعائه، فإذا هو شاب أحسن الناس وجها، وكان له لمة جميلة، فأمر بشعره فحلق، فإذا هو أكثر حسنا، فقال عمر: والله لا تساكننى فى بلدة يتمناك فيها النساء. ثم أعطاه ما يقوم بشئونه من العطاء وأخرجه إلى البصرة.

## تحريه وحرصه على سلامة السنة:

ومن ذلك أن أبا موسى الأشعرى استأذن عليه مرة وثانية وثالثة، وكان عمر مشغولا في بعض أموره فلم يأذن له، وظن عمر أنه سيدخل، إلا أن أبا موسى عاد من حيث أتى. فقال عمر: ما منعك أن تدخل؟ قال: استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لى فرجعت، وقد قال النبى ﷺ: «إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع» فقال عمر: والله لتقيمن عليه بينة. فانطلق أبو موسى يطلب بينة فلقى جماعة من الصحابة فأخبرهم الخبر، وقال: أمنكم من سمعه من رسول الله عنه من رسول الله عنه معه أبو سعيد الخدرى وشهد بذلك عند عمر - رضى الله عنه - (١)

<sup>(</sup>۱) راجع فتح الباری، ج۱۱ ص۲٦

#### حرصه على سيادة العدل:

ومن ذلك أن رجلا جاءه يشتكى الإمام عليا \_ رضى الله عنه \_ وكان جالسا مع عمر \_ رضى الله عنه \_ فطلب عمر إلى على أن يجلس بجانب خصمه قائلا: قم يا أبا الحسن إلى جانب خصمك. فتبين في وجه على الكراهية، فلما انتهى المجلس ذكر له ذلك وقال له: هل غضبت؟ قال: لا، ولكنى لم أرض لأنك كنيتنى ولم تُكنّه.

ومن مظاهر عدله التي سارت بها الركبان أنه جاءه رجل من أهل مصر، فقال: يا أمير المؤمنين: هذا مقام العائذ بك. قال: وما ذاك؟.

قال: أجرى عمرو بن العاص بمصر الخيل فأقبلت فرسى فلما رآها الناس قام محمد بن عمرو بن العاص فقال: فرسى ورب الكعبة، فلما دنا منى الفرس عرفتها، فقلت: فرسى ورب الكعبة. فقام إلى يضربنى بالسوط ويقول: خذها وأنا ابن الأكرمين، وبلغ ذلك عَمْراً أباه فخشى أن آتيك، فحبسنى فى السجن، فانفلت منه، وهذا حين أتيتك.

فقال عمر: اجلس. ثم كتب إلى عمرو: إذا جاءك كتابى هذا فأقبل وأقبل معك بابنك محمد. وقال للمصرى: أقم حتى يأتى.

فدعا عمرو ابنه فقال: أحدثت حدثا؟ أجنيت جناية؟ قال: لا. قال: فما بال عمر يكتب فيك؟! فقدما على عمر، فلما رأى عمر محمد بن عمرو بن العاص قال: أين المصرى؟ قال: هأنذا.

قال: دونك الدِّرة فاضرب بها ابن الأكرمين. فضربه حتى أثخنه وعمر يقول: اضرب ابن الأكرمين. ثم قال: أجلها على صلعة عمرو، فوالله ما ضربك إلا بسلطان أبيه، فقال: يا أمير المؤمنين: قد استوفيت واشتفيت وقد ضربت من ضربنى.

قال: أما والله لو ضربته ما حلنا بينك وبينه حتى تكون أنت الذي تدعه.

ثم قال: يا عمرو: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟!. ثم اتجه إلى المصرى فقال: انصرف راشدا، فإن رابك ريب فاكتب إلى ".

ومما يتصل بالعدل والمساواة أن ولدين لعمر اشتركا في الجهاد إلى بعض الجهات، وعاد الجيش ومعه غنائم كثيرة، فاقترضا من القائد بعض المال اتجرا فيه خلال عودتهما إلى المدينة، ولاحظ عمر عند عودتهما أنهما عادا بأموال كثيرة فسأل عن مصدرها، فأخبراه أنهما قد اتجرا في مال اقترضاه من القائد، وأن هذا هو عائد هذه التجارة. فسأل عمر ولديه: هل أعطى القائد كل أفراد الجيش مثلما أعطاكما؟ فقالا: لا، قال عمر: وهو يستشعر المسئولية التي حملها نحو المسلمين جميعا: إنما أعطاكما لأنكما ابنا أمير المؤمنين. رُدًا هذه الأموال إلى بيت مال المسلمين.

وهكذا يضرب عمر المثل في الحرص على العدل وسيادة المساواة بين أفراد الأمة جميعا، لا فرق بين أبناء الخليفة وأي فرد من عامة الناس.

## إعطاء القدوة للآخرين في استشعار المسئولية:

كان عمر ـ رحمه الله ـ يدرك عظم المسئولية الملقاة على عاتقه، وكان يرى أنه مسئول عن كل فرد في هذه الأمة، بل عن إزالة العقبات أمام الحيوانات حتى أثر عنه قوله: «والله لو عثرت بغلة بالعراق لسئل عمر لماذا لم يمهد لها الطريق؟!».

وانطلاقا من الإحساس بهذه المسئولية كان يضرب المثل في الاقتداء به في تواضعه ورحمته، فقد رأى في إحدى الليالي وهو يجوب المدينة وما حولها خيمة فيها امرأة ومن حولها أطفالها يتضاغون من الجوع، وأبصر قدرا على النار، فسأل عما في هذه القدر، فقالت المرأة: فيها ماء أسكتهم به حتى يناموا، فخرج عمر وعاد مسرعا وهو يحمل كيسا به دقيق وسمن ثم طبخ لهم، ولم يزل عندهم حتى شبعوا، وانصرف وهو يحمد الله على أن أزال كربتهم.

وفى ليلة أخرى رأى رجلا جالسا أمام خيمة، وسمع أنين امرأة، فعرف الرجل أن امرأته فى حالة مخاض، وليس عندها أحد

فانطلق مسرعا إلى بيته، وطلب من امرأته أن تحمل معها ما يصلح المرأة لولادتها من خرق ودهن، وحمل معه قدرا بها سمن وحبوب، وحمل القدر ومعه زوجه حتى وصلا إلى الخيمة، فدخلت إلى المرأة، وأوقد نارا ووضع القدر عليها وطبخ فيها والدخان يتخلل لحيته، حتى ولدت المرأة، فنادت زوجته من الداخل: بشر صاحبك بغلام يا أمير المؤمنين. فلما سمع الأعرابي أخذته الهيبة، فجعل عمر يهدئ من روعه، وجلس معه حتى أكل، وبعث إلى المرأتين في الداخل بطعام، عهدئ من روعه، وطلب من الرجل أن يأتيه ليأمر له بما يصلحه.

وكان يترقب أخبار جيش المسلمين في خراسان، فكان يخرج كل يوم ليرى أى قادم يأتيه بأخبار، وذات يوم قدم فارس فالتقى به عمر يسأله عن أخبار الجيش والرجل يسرع الجرى بفرسه، وعمر يجرى بإزائه ليسمع منه، وظلا كذلك حتى دخلا المدينة، فإذا بالناس يحيون عمر بإمارة المؤمنين، فاضطرب الفارس وقال: هلا أخبرتنى \_ رحمك الله \_ أنك أمير المؤمنين؟! فقال عمر: لا عليك.

#### خشيته من الله وتقواه:

لما عاد عمر من الشام إلى المدينة انفرد وحده في الطريق يريد أن يتعرف أخبار الناس، فمرّ بعجوز في خبائها فاتجه نحوها، فلما رأته قالت: يا هذا: ما فعل عمر؟

قال: هو ذا قد أقبل من الشام.

قالت: لا جزاه الله عنى خيرا.

قال: ويحك، ولم؟

قالت: لأنه والله ما نالني من عطائه منذ ولي إلى يومنا هذا دينار ولا درهم.

فقال: ويحك ما يدري عمر حالك وأنت في هذا الموضع؟

قالت: سبحان الله !! ما ظننت أن أحدا يلى على الناس ولا يدرى ما بين مشرقها ومغربها!!

فأخذ عمر يبكى، ويقول: واعمراه! واخصوماه! كل واحد أفقه منك يا عمر؟!.

ثم قال لها: بكم تبيعيني ظلامتك منه؟ فإنى أرحمه من النار.

قالت: لا تهزأ بنا يرحمك الله.

قال لها عمر: ليس بهزء. فلم يزل بها حتى اشترى ظلامتها بخمسة وعشرين دينارا، فبينا هو كذلك إذ أقبل على بن أبى طالب وابن مسعود ـ رضى الله عنهما \_ فقالا: السلام عليك يا أمير المؤمنين.

فوضعت المرأة يدها على رأسها وقالت: وا سوأتاه!! شتمت أمير المؤمنين في وجهه؟!

فقال لها عمر: لا عليك يرحمك الله. ثم طلب قطعة جلد يكتب فيها فلم يجد، فقطع قطعة من فروة كان لبسها وكتب: بسم الله الرحمن الرحيم «هذا ما اشترى عمر من فلانة ظلامتها منذ ولى إلى يومنا بخمسة وعشرين دينارا، فما تدعى عند وقوفى فى المحشر بين يدى الله \_ عز وجل \_ فعمر منه برىء. شهد على ذلك على بن أبى طالب وعبد الله بن مسعود، ثم دفع الكتاب إلى على وقال: إذا أنا تقدمتك فاجعلها فى كفنى»(١).

#### عمريضرب المثل في المساواة؛

روى أن عمر جاءته برود من اليمن، ففرقها على الناس بردا بردا، ثم صعد المنبر يخطب وعليه حلة منها، فقال: اسمعوا ـ رحمكم الله ـ فقام إليه رجل من القوم فقال: والله لا نسمع، والله لا نسمع.

فقال: ولم يا عبد الله؟

قال: لأنك يا عمر تفضلت علينا بالدنيا، فرقت علينا بردا بردا، وخرجت تخطب في حلة منها.

<sup>(</sup>١) الرياض النضرة، ج٢ ص ٣٩٠، ٣٩١

فقال: أين عبد الله بن عمر؟

قال: هأنا يا أمير المؤمنين.

فقال: لمن هذان البردان اللذان على ؟.

فقال للرجل: عجلت على يا عبد الله، إنى كنت غسلت ثوبى الخلق فاستعرت ثوب عبد الله.

قال الرجل: قل، الآن نسمع ونطيع(١).

هكذا يضرب عمر \_ رضى الله عنه \_ المثل للدنيا كلها فى العدل والمساواة واستشعار المسئولية والخوف من الله، ورعاية مصالح الناس والاهتمام بأمورهم ويقدم القدوة العملية لحكام الدنيا فى التواضع والخضوع للحق، وإذا أردنا أن نحدثهم بمنطق العصر فنقول: يعلم حكام العالم النموذج الأسمى للديمقراطية الحقة، فرحم الله عمر وجزاه عن الإسلام خيرا.

000

<sup>(</sup>١) الرياض النضرة، ج٢ ص٣٨٩

# الخليفة الثالث ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه

کان إسلام عثمان \_ رضی الله عنه \_ مبکرا، فهو أحد السابقین إلی الإسلام، وأحد العشرة المبشرین بالجنة، وکان سبب إسلامه أن إحدی خالاته کانت حدثته حدیثا عن رسول الله الله الحذ یفکر فیه، وکانت له صلة بأبی بکر \_ رضی الله عنه \_ فذهب إلی مجلسه وهو مشغول الفکر بما سمعه من خالته، یقول عثمان \_ رضی الله عنه \_ : فجلست إلیه فرآنی مفکرا، فسألنی عن أمری وکان رجلا متأنیا، فأخبرته بما سمعت من خالتی، فقال: ویحك یا عثمان، إنك لرجل حازم ما یخفی علیك الحق من الباطل، ما هذه الأوثان التی یعبدها قومنا؟! ألیست من حجارة صم لا تسمع ولا تبصر؟! قلت: بلی، فوالله ما كان أسرع من أن مر رسول الله علی و معه علی بن أبی طالب یحمل ثوبا، فلما رآنی أقبل علی فقال: یا عثمان: أجب الله إلی جنته، فإنی رسول الله إلیك وإلی خلقه.

قال: فوالله ما تمالكت حين سمعت قوله أن أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. ولقب بذى النورين؛ لأنه تزوج اثنتين من بنات رسول الله ﷺ وهذا هو الرأى المشهور في سبب تسميته بذى النورين، ولكن هناك آراء أخرى، يقول أحدها: إنه سمى بذى النورين لأنه كان يتم القرآن في الوتر، فالقرآن نور وقيام الليل نور.

وقيل: إنما سمى ذا النورين لأنه ذو كنيتين: يكنى أبا عمرو، وأبا عبد الله، وهناك من قال: إنما تسمى بذلك لأنه إذا دخل الجنة برقت له برقتين، وأخيرا

يقول البعض: إنما سمى بذلك لأنه كان له سخاءان، أحدهما قبل الإسلام والثاني بعده (١).

وكان أول من هاجر إلى أرض الحبشة هو وزوجته رقية بنت رسول الله ﷺ وقال عنه النبى ﷺ: "إن كان عثمان لأول من هاجر إلى الله عز وجل ـ بعد لوط».

وكان عثمان ـ رضى الله عنه ـ حييا سخيا، محببا فى قريش، وفيه يقول قائلهم: «أحبك الرحمن حب قريش عثمان» (٢).

وكان كاتب سر رسول الله على وكان إذا جلس جلس أبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره وعثمان بين يديه، وكان يكتب الوحى لرسول الله على فقد سئلت أم المؤمنين عائشة \_ رضى الله عنها \_ إنَّ أحد بنيك يقرئك السلام، ويسألك عن عثمان؛ فإن الناس قد شتموه. فقالت: «لعن الله من لعنه، فوالله لقد كان قاعدا عند نبى الله على وإن رسول الله على الله على الله ورسوله له: «اكتب يا عُثَيْمُ» فما كان الله لينزل تلك المنزلة إلا كريما على الله ورسوله (٣).

وكان عثمان هو الذى انتدبه رسول الله والله الله السلمين المستضعفين بمكة، فلما اشتد البلاء على من كان في أيدى المشركين من المسلمين دعا رسول الله والله والله والله على من أسرى المسلمين؟».

قال: بأبى أنت والله ما لى بمكة عشيرة، غيرى أكثر عشيرة منى، فدعا عثمان فأرسل إليهم، فخرج على راحلته حتى جاء عسكر المشركين فعبثوا به وأساءوا له القول، ثم أجاره أبان بن سعيد بن العاص ابن عمه، وحمله على السرج وردف خلفه، فلما قدم قال: يابن عم طُفُ.

<sup>(</sup>١) راجع الرياض النضرة، ج٣ ص٦ ـ ٨ الطبعة الأولى ـ دار الكتب العلمية/ بيروت

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، ص٧

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق، ص٢٦.

#### مواقضه الدعوية:

قد خدم عثمان ـ رضى الله عنه ـ الدعوة بماله وأنفق فى سبيل الله أموالا تجل عن الحصر، والإنفاق فى سبيل الله لون من الجهاد، فالله ـ سبحانه ـ يقول: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِالْمُوالِهِ مَ وَأَنفُسِهِ مَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ (٢).

وقد وسع الله على عثمان وآتاه مما عنده الكثير، فوظف هذه الأموال التي أعطاه الله إياها في خدمة الدعوة وصالح المسلمين:

أولا: من ذلك أنه جهز جيش العسرة من ماله الخاص، فقد روى ابن شهاب الزهرى أن عثمان بن عفان ـ رضى الله عنه ـ حمل فى غزوة تبوك على تسعمائة وأربعين بعيرا وستين فرسا أتم بها الألف، وقد جاءت روايات كثيرة عن إسهام عثمان ـ رضى الله عنه ـ فى تجهيز جيش العسرة، مرة تقول: إن رسول الله لما حث على تجهيز جيش العسرة قام عثمان بن عفان فقال: يا رسول الله على مائة بعير وأقتابها فى سبيل الله، ثم حض على الجيش، فقام عثمان فقال: يا رسول الله على ثلاثمائة بعير بأحلاسها فى سبيل الله ".

وعن حذيفة قال: بعث النبى عَلَيْهِ إلى عثمان في جيش العسرة، فبعث إليه عثمان بعشرة آلاف دينار فصبت بين يديه، فجعل النبي عَلَيْهِ يقول بيده ويقلبها ظهرا لبطن ويقول: «خفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت، وما هو كائن إلى يوم القيامة، ما يبالى ما عمل بعدها»(٤).

ثانيا: شراؤه بثر رومة وتسبيله للمسلمين، وذلك أن المهاجرين لما قدموا المدينة

<sup>(</sup>١) الرياض النضرة، ج٣ ص٢٢، ٢٤

<sup>(</sup>٢) الأنفال: ٢٧

<sup>(</sup>٣، ٤) الرياض النضرة ج٣ ص١٧

استنكروا الماء، وكان لرجل من بنى غفار عين يقال لها رومة، وكان يبيع القربة منها بمُد، فقال له رسول الله يَلِيُّ التبيعها بعين فى الجنة؟ فقال: يا رسول الله ليس لى ولا لعيالى عين غيرها، لا أستطيع ذلك. فبلغ ذلك عثمان، فاشتراها بخمسة وثلاثين ألف درهم، ثم أتى النبى عليه فقال: اجعل لى مثل الذى جعلت له عينا فى الجنة، قال: نعم. قال: اشتريتها وجعلتها للمسلمين (١١).

وهناك رواية أخرى حول بثر رومة تقول: إنها كانت ليهودى، فساومه عثمان فأبى أن يبيعها كلها، فاشترى منه نصفها باثنى عشر ألف درهم فجعله للمسلمين، واتفق على أن يكون لليهودى يوم ولعثمان يوم، فكان إذا كان يوم عثمان استقى المسلمون ما يكفيهم يومين، فلما رأى اليهودى ذلك قال: أفسدت على ركيتى (بئرى) فاشترى النصف بثمانية آلاف درهم.

### ثالثاً: توسيع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم:

كانت بقعة إلى جانب المسجد، فقال النبي ﷺ: «من يشتريها ويوسعها في المسجد له مثلها في الجنة» فاشتراها عثمان فوسعها في المسجد.

قال الأحنف بن قيس: قدمنا المدينة فجاء عثمان وعليه ملاءة صفراء وقد قنع بها رأسه، قال: هاهنا على؟ قالوا: نعم.

قال: أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو: أتعلمون أن رسول الله على نظر في

<sup>(</sup>۱) راجع الرياض النضرة، ج٣ ص١٨، ١٩

وجوه القوم فقال: «من يجهز هؤلاء غفر الله له» \_ يعنى جيش العسرة \_ فجهزتهم حتى لم يفقدوا عقالا ولا خطاما؟ قالوا: اللهم نعم.

قال: اللهم اشهد \_ ثلاثا \_ (١).

## رابعا: تشييد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم -:

كان المسجد على عهد رسول الله ﷺ مبنيا باللبن، وسقفه بالجريد، وعمده خشب النخل، وزاد فيه عمر وبناه على بنائه على عهد رسول الله ﷺ باللبن والجريد وأعاد عمده خشبا، وفي عهد عثمان زاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج.

وفى ذلك توسعة للمسجد لتستوعب زيادة أعداد المسلمين التى تنمو يوما بعد يوم.

## خامسا: إجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى توسيع مسجد الكعبة:

وذلك: أن رسول الله على قال لرجل من أهل مكة: «يافلان: ألا تبيعنى دارك أزيدها في مسجد الكعبة ببيت أضمنه لك في الجنة؟» فقال الرجل: يا رسول الله ما لي بيت غيره، فإن أنا بعتك دارى لا يأويني وولدى بمكة شيء. فبلغ ذلك عثمان \_ وكان الرجل صديقا له في الجاهلية \_ فلم يزل به عثمان حتى اشترى منه داره بعشرة آلاف دينار، ثم أتى رسول الله على فقال: يا رسول الله: بلغني أنك أردت من فلان داره لتزيدها في مسجد الكعبة ببيت تضمنه له في الجنة. وإنما هي دارى، فهل أنت آخذها ببيت تضمنه لي في الجنة؟ قال: نعم، فأخذها منه وضمن له بيتا في الجنة وأشهد له على ذلك المؤمنين (٢).

وهكذا ترى أن عثمان \_ رضى الله عنه \_ قد جعل ما أفاء الله عليه من نعمة الغنى في خدمة الإسلام والمسلمين وخدمة الدعوة، فأحيانا يتكفل بتجهيز

<sup>(</sup>١) راجع الرياض النضرة، ج٣ ص١٩

<sup>(</sup>٢) راجع الرياض النضرة ج٣ ص٢٢

الجيش، وأحيانا يسابق إلى التضحية بالمال ليوسع مسجد الكعبة أو مسجد رسول الله ﷺ وأحيانا يبذل أمواله ليسهل على المسلمين الحصول على ما يحتاجون إليه من ماء يشربونه لا يبتغى بذلك إلا وجه الله تعالى، والفوز بجنته، وإلى جانب ذلك فكان يشارك في الجهاد في الأوقات التي يحين فيها موعده وهو متواجد بالمدينة.

وقد ختم أعماله الدعوية بكتابة المصحف على لغة قريش قطعا للخلاف بين المسلمين بسبب اختلاف أوجه القراءة، وقد كون لذلك لجنة برئاسة زيد بن ثابت كاتب الوحى، وعضوية ثلاثة من قريش، وكان يراجع بنفسه ما كتب ليتأكد من صحة المكتوب. رحم الله عثمان وأجزل مثوبته.

# أبو الحسن أمير المؤمنين على بن أبي طالب

ابن عم النبي ﷺ وأخوه وربيبه وزوج ابنته فاطمة الزهراء \_ رضى الله عنها \_ رابع الحلفاء الراشدين.

كانت حياته \_ رضى الله عنه \_ تضحية متتابعة فى سبيل الإسلام، أسلم صغيرا. ويرى كثير من كتاب السير أنه أول من أسلم، ولكن المتعارف عليه عند علماء الأمة أن خديجة أول من أسلم من النساء، وعليا أول من أسلم من الصبيان، وأبا بكر أول من أسلم من الرجال، وزيد بن حارثة أول من أسلم من الموالى.

ومن المعقول أن يكون أول من أسلم على الإطلاق خديجة \_ رضى الله عنها \_ ثم على، فزيد؛ لأنهم كانوا يساكنون رسول الله ﷺ ثم أبو بكر.

#### قصة إسلامه:

وفى قصة إسلامه ما يفيد أنه أول من أسلم بعد خديجة \_ رضى الله عنها \_ فقد روى صاحب أسد الغابة نقلا عن ابن إسحاق: أنه دخل بعد إسلام خديجة بيوم فوجدها تصلى مع رسول الله ﷺ فقال: يا محمد ما هذا؟

فقال النبى عَلَيْ : «دين الله الذي اصطفى لنفسه وبعث به رسله، فأدعوك إلى الله وإلى عبادته وكُفُر باللات والعزّى».

فقال على: هذا أمر لم أسمع به قبل اليوم، فلست بقاض أمرا حتى أحدث أبا طالب. فكره رسول الله ﷺ أن يفشى عليه سره قبل أن يستعلن أمره.

فقال له: يا على: إن لم تسلم فاكتم. فمكث على تلك الليلة، ثم إن الله أوقع في قلب عَلَى الإسلام فأصبح غاديا إلى رسول الله ﷺ حتى جاءه فقال: ماذا عرضت على يا محمد؟.

فقال له رسول الله ﷺ: «تشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له، وتكفر باللات والعزى، وتبرأ من الأنداد. ففعل على وأسلم»(١).

والحق أن حياة على ـ رضى الله عنه ـ كلها كانت كفاحا وتضحية في سبيل الإسلام منذ أن أسلم حتى لقى ربه شهيدا.

وفيما يلى استعراض موجز لبعض مواقفه الدعوية \_ رضى الله عنه \_ فى حياة النبى عَلَيْقَةً وبعد النبى حتى لقى ربه شهيدا.

#### مبيته مكان النبي. صلى الله عليه وسلم. ليلة الهجرة:

وذلك أن قريشا قد حزمت أمرها على أن تختار عددا من شباب قريش يغتالون رسول الله على حين يخرج من بيته، وقد استعدوا لذلك وأخذوا أماكنهم أمام بيت رسول الله على وفي أيديهم سيوفهم مشحوذة ليضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل، فلا يستطيع بنو هاشم أن يحاربوا قريشا جميعا ويرضون بالدية، ولكن الله \_ سبحانه \_ أخبر نبيه بما بيتوا العزم عليه، وأمره بالهجرة إلى المدينة في تلك الليلة، واستدعى رسول الله عليه عليا، وأمره أن يبيت في مكانه تلك الليلة وأن يتسجى ببرده، وأخبره أنه لن يخلص إليه منهم أذى، وأمره أن يرد الأمانات التي عنده لأصحابها ثم يلحق به بعد ثلاث إلى المدينة.

<sup>(</sup>١) راجع أسد الغابة، ج٤ ص٩٢ كتاب الشعب

<sup>(</sup>٢) سِورة يس، الآيتانِ: ٨، ٩

ووضع التراب على رءوسهم، وظلوا واقفين حتى الصباح، وكانوا من وقت لآخر ينظرون من ثقب الباب فيجدون عليا ـ رضى الله عنه ـ نائما مسجى تحت برد رسول الله فيظنونه هو، حتى هب في الصباح فاكتشفوا أنهم قد خاب مسعاهم.

وقيام على بهذه المهمة المحفوفة بالمخاطر الجسام يكشف مدى استعداده للتضحية في سبيل الدعوة وصاحبُها ﷺ.

#### تضحيته في سبيل الإسلام في مواقف عدة:

شهدت معارك الإسلام ومواجهته لقوى الباطل مواقف متعددة للإمام على ـ رضى الله عنه ـ كان فيها مثال الفارس الذى نذر نفسه للدفاع عن الإسلام والتضحية في سبيله في أيام بدر وأحد والخندق وخيبر وسواها.

فأما يوم بدر فكان على ممن خرج للمبارزة، وأمكنه الله من الوليد بن عتبة وكان له في ذلك اليوم مع عمه حمزة صولات وجولات.

وفى يوم الخندق تصدى لعمرو بن عبد ودّ لما اقتحم الخندق ودعا للمبارزة حتى أمكنه الله منه، وذهب الله بعدو الله عمرو بن عبد ود إلى النار.

وفى يوم خيبر فتح الله على يديه خيبر بعد أن قال رسول الله ﷺ: «سأعطى الراية غدا لرجل يحبه الله ورسوله».

#### حرصه على المساواة:

فقد كان يوما جالسا مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أيام خلافته فجاء رجل يشكو عليا \_ رضى الله عنه \_ فقال له عمر: قم يا أبا الحسن إلى جوار خصمك، وكان عمر \_ رضى الله عنه \_ قد لمح فى وجه على علامات عدم . الرضا.

فلما انتهى مجلس القضاء سأل عمر عليا: هل وجدت في نفسك لأني طلبت اليك أن تقف إلى جانب خصمك؟.

قال على: لا، لم يكن ذلك سبب الموجدة، إنما وجدت في نفسى لأنك كنيتني ولم تكنّه.

وذلك لأن الكنية تشعر بالتقدير عند العرب، وأحس على أنه لم يتساو خصمه معه لعدم تكنيته.

#### انصياعه للحق:

لما كان على أمير المؤمنين سقط درعه، فالتقطه يهودى، فلما عرف به على ـ رضى الله عنه ـ قال: هذا درعى، وليس يعنى أنه مادام الخليفة فله أن يأخذ الدرع بما له من سلطان الخلافة، بل رفع الأمر إلى القاضى شريح.

فقال شريح: إيت بشهودك يا أمير المؤمنين. فقال: الحسن. قال القاضى: الحسن ابنك.

قال على: قنبر. قال القاضى: قنبر خادمك.

وذلك أن نظام القضاء في الإسلام لا يقبل شهادة الابن لأبيه ولا الخادم لسيده وإزاء ذلك أعطى القاضى الدرع لليهودي، فلما رأى اليهودى ذلك أقر بأن الدرع ليس له، وإنما هي لعلى \_ رضى الله عنه \_ وأعادها إليه، ثم كان ذلك سببا لأن أعلى إسلامه.

ومن المواقف الدعوية في حياة الإمام على .. رضى الله عنه .. تصديه لأهل الأهواء والبدع من الخوارج والقائلين بالقدر، وقد أعطى الإمام على .. رضى الله عنه .. قدرة على الإقناع وعلما واسعا وفهما عميقا لكتاب الله وسنة نبيه محمد عنه وكيف لا وهو الذي تربى في بيت النبوة ونهل من معينها صبيا ويافعا؟! ولما صار رجلا تزوج بفاطمة .. رضى الله عنهما .. وقد هيأ له ذلك فرصة نادرة لم تتهيأ لغيره، فكان .. كما يقول .. إذا سأله أجابه وإذا سكت بدأه بالحديث؛ ولذلك كان تميزه في الفهم والقضاء والمعرفة الواعية بقيم الإسلام ومبادئه. وقد استرعت

تلك الظاهرة بعض معاصريه فسألوه عن سببها، فكان جوابه: «إنى كنت إذا سألته أنبأني، وإذا سكت ابتدأني»(١).

ومن التوجيهات التى زود بها رسول الله ﷺ عليا لما بعثه قاضيا إلى اليمن حينما استشعر عظم المسئولية وهو لايزال حدثا، وفى ذلك يقول ـ رضى الله عنه ـ : «بعثنى رسول الله ﷺ إلى اليمن قاضيا، فقلت يا رسول الله: ترسلنى وأنا حديث السن، ولا علم لى بالقضاء؟».

فقال: «إنَّ الله سَيَهْدي قَلْبَكَ وَيُثَبِّتُ لِسَانَك، فإذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْك الخَصْمَان فلاَ تَقْضيَنَّ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الآخر كَمَا سَمِعتَ مِنَ الأول، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يَتَبَيَّنَ لَكَ الْقَضِيَنَّ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الآخر كَمَا سَمِعتَ مِنَ الأَول، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يَتَبَيَّنَ لَكَ الْقَضِيَاءُ».

قال على: فمازلت قاضيا، وما شككت في قضاء بعد(٢).

كل ذلك قد أعطى عليا التوفيق في الاستدلال، والقدرة على الإقناع، ودفع الشبهات، وإسكات من لعبت بعقولهم الأهواء.

#### ومن ذلك رده على من سأله عن القدر؛

فقد سأله رجل: ما تقول في القدر؟

قال: ويحك، أخبرني عن رحمة الله، أكانت قبل طاعة العباد؟

فقال الرجل: نعم.

قال على: أسلم صاحبكم، وقد كان كافرا.

فقال الرجل: أليس بالمشيئة الأولى التي أنشأني بها أقوم وأقعد، وأقبض وأبسط؟

<sup>(</sup>۱) راجع الطبقات الكبرى لابن سعد، طبع بيروت ج٢ ص٣٣٨

<sup>(</sup>٢) راجع معالم السنن للخطابي شرح سنن أبى داود ج١ ص١٦٢ وسنن ابن ماجه ج٢ ص٧٤٥ وفيها «وما شككت بعد في قضاء بين اثنين» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى، والاستيعاب ج٨ ص١٥٢ بأسفل الإصابة. تحقيق طه الزيني.

قال على: إنك بعد في المشيئة.

أما إنى أسألك عن ثلاث، فإن قلت في واحدة منها: (لا) كفرت، وإن قلت: نعم فأنت أنت.

فمدّ القوم أعناقهم ليسمعوا ما يقول.

فقال له على \_ رضى الله عنه \_: أخبرني عنك أخلقك الله كما شئت أو كما شاء؟.

قال: بل كما شاء.

قال: قم فلا مشيئة لك<sup>(١)</sup>.

وهكذا نرى قدرة الإمام ـ رضى الله عنه ـ فى دفع ما دار فى رأس الرجل من شبهة بالحوار والإقناع، والسؤال والجواب الذى جعل الرجل يسلم بما يرى الإمام، وتزول من نفسه الشبهة التى علقت بها من جراء قوله بالقدر.

#### حجاجه للخوارج وإبطال شبهتهم،

من المواقف الدعوية في حياة الإمام على \_ رضى الله عنه \_ حواره مع الخوارج لما خرجوا عليه بعد أن كانوا معه \_ وكان ذلك عقب وقعة التحكيم التي لجا إليها أهل الشام بعد ما رأوا أن الدائرة ستقع عليهم \_..

وكان الإمام يرى أنهم أخطأوا، وعليه أن يبين لهم الخطأ الذى وقعوا فيه لعلهم يعودون إلى الصواب، وهو بعمله هذا يطبق روح الإسلام فى الدعوة إلى الحق، والتحلى بالصبر، وتوجيه المخطىء لعله يفيق إلى الحق.

وكان الخوارج قد نزلوا قرية يقال لها «حروراء» فتوجه إليهم الإمام على - رضى الله عنه ـ وناداهم: يا هؤلاء: من زعيمكم؟ قالوا: ابن الكواء

قال: فليبرز إلى .

<sup>(</sup>١) راجع العقد الفريد، ج٢ ص٢٠٢، ٢٠٣

فخرج إليه ابن الكواء فقال له على: يا ابن الكواء: ما أخرجكم علينا بعد رضاكم بالحكمين ومقامكم بالكوفة؟

قال ابن الكواء: قاتلت بنا عدوا لا تشك في جهاده، فزعمت أن قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار، فبينما نحن كذلك إذ أرسلت منافقا وحكمت كافرا، وكان من شكّك في أمر الله أن قلت للقوم حين دعوتهم: كتاب الله بيني وبينكم، فإن قضى على بايعتكم، وإن قضى عليكم بايعتموني، فلولا شكّك لم تفعل هذا والحق في يدك.

فقال على: يا ابن الكواء: إنما الجواب بعد الفراغ، أفَرغْتَ فأجيبك؟ قال: نعم.

قال على: أما قتالك عدوا لا أشك في جهاده فصدقت، ولو شككت فيهم لم أقاتلهم. وأما قتلانا وقتلاهم فقد قال الله في ذلك ما يستغنى به عن قولي.

وأما إرسالى المنافق، وتحكيمى الكافر: فأنت أرسلت أبا موسى مبرنسا، ومعاوية حكم عمراً، أتيت بأبى موسى مبرنسا، فقلت: لا نرضى إلا أبا موسى، فهلا قام إلى رجل منكم فقال: يا على لا تعط هذه الدنية فإنها ضلالة؟!

وأما غولى لمعاوية: إن جرنى إليك كتاب الله تبعتك، وإن جرك إلى تبعتنى زعمت أنى لم أعط ذلك إلا من شك، فقد علمت أن أوثق ما فى يديك هذا الأمر فحدثنى ويحك عن اليهودى والنصرانى ومشركى العرب أهم أقرب إلى كتاب الله أم معاوية وأهل الشام؟!.

قال: بل معاوية وأهل الشام أقرب.

قال على: أفرسول الله ﷺ كان أوثق بما في يديه من كتاب الله أو أنا؟ قال: بل رسول الله.

قال: أفرأيت الله ـ تبارك وتعالى ـ حين يقول: ﴿ قُلُ فَأَنْوَأُ بِكِنَابٍ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ هُوَأَهْدَىٰ مِنْهُمَا ٱتَّيَعَهُ إِن كُنتُرْ صَدِيقِينِ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) القصص: ٤٩

أما كان رسول الله يعلم أنه لا يؤتى بكتاب هو أهدى مما في يديه؟.

قال: بلي.

قال: فلم أعطى رسول الله القوم ما أعطاهم؟

قال: إنصافا وحجة.

قال: فإني أعطيت القوم ما أعطاهم رسول الله.

قال ابن الكواء: فإني أخطأت، وهذه واحدة، زدني.

قال على: فما أعظم ما نقمتم على؟

قال: تحكيم الحكمين، نظرنا في أمرنا فوجدنا تحكيمهما شكا وتبذيرا!

قال على: فمتى سمى أبو موسى حكما؟ حين أرسل أو حين حكم؟

قال: حين أرسل

قال: أليس قد سار وهو مسلم وأنت ترجو أن يحكم بما أنزل الله؟

قال: نعم

قال على: فلا أرى الضلالة في إرساله.

فقال ابن الكواء: سمى حكما حين حكم؟

قال: نعم إذًا فإرساله كان عدلا، أرأيت يا ابن الكواء لو أن رسول الله عليه الله على عقبه كافرا، كان بعث مؤمنا إلى قوم مشركين يدعوهم إلى كتاب الله، فارتد على عقبه كافرا، كان يضر نبى الله شيئا؟

قال: لا.

قال على: فما ذنبى إن كان أبو موسى ضل، هل رضيت حكمه حين حكم؟ أو قوله إذ قال؟

قال ابن الكواء: لا، ولكنك جعلت مسلما وكافرا يحكمان في كتاب الله.

فجاء رجل من اليهود أو رجل من النصارى ورجل من المسلمين الذين يجوز لهما أن يحكما في كتاب الله فحكما؟!

قال ابن الكواء: وهذه أيضا أمهلنا حتى النظر.

فانصرف عنهم، ثم خرج لهم بعد ذلك فقال: يا ابن الكواء: إنه من أذنب في هذا الدين ذنبا يكون في الإسلام حدثا استتبناه من ذلك الذنب بعينه، وإن يتوبتك أن تعرف هدى ما خرجت منه وضلال ما دخلت فيه.

قال ابن الكواء: إنا لا ننكر أنا قد فُتنَّا اللَّا؟.

#### عوته إلى العلم والعمل:

كان على \_ رضى الله عنه \_ قد أوتى عقلا واعيا، وقلبا آمنا، ولسانا معبرا، وكان مسلكه فى الحياة قدوة تتراءى للناس فى السلم والحرب، والشدة والرخاء، والرضا والغضب، والحب والبغض، يحاول من خلالها ترجمة قيم الإسلام وحمل الناس عليه، وكان يدرك أثر العلم فى الرقى الإنسانى، ونتيجة العمل الصالح فى ازدهار المجتمع، ورعاية مصالح الآخرين، ولذلك كانت كلماته وتوجيهاته أدلة هادية للخير داعية إلى الاستقامة على الجادة، وكان يدعو المسلمين إلى أن يضعوا قيم الإسلام نصب أعينهم، لا يصرفهم عنها صارف؛ حتى ينالوا خيرى الدنيا والآخرة.

ومن أقواله في ذلك: "تعلموا العلم تعرفوا به، واعملوا تكونوا من أهله،

<sup>(</sup>١) النساء: ٣٥

<sup>(</sup>٢) العقد الفريد ج٥ ص٩٠٠ ـ ١١١ وتاريخ اليعقوبي ج٢ ص١٩٢ مع اختلاف في التفاصيل.

ألا وإن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد أتت مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون.

فكونوا من أبناء الآخرة واللا تكونوا من أبناء الدنيا. ألا وإن الزاهدين في الدنيا قد اتخذوا الأرض بساطا، والتراب فراشا، والماء طيبا.

ألا وإن من اشتاق الآخرة سها عن الشهوات، ومن أشفق من النار رجع عن المحرمات، ومن زهد في الدنيا هانت عليه مصائبها، ألا وإن لله عبادا شرورهم مأمونة، وقلوبهم محزونة، أنفسهم عفيفة وحوائجهم خفيفة، صبروا أياما قليلة لعقبي راحة طويلة.

إذا رأيتهم صافين أقدامهم تجرى دموعهم على خدودهم يجأرون إلى الله فى فكاك رقابهم، وأما نهارهم فظماء حلماء بررة أتقياء كأنهم القداح، ينظر إليهم الناظر فيقول: مرضى، وما بهم من مرض، ولكنه الأمر العظيم.

## إعطاء القدوة في عدم الاستكانة لإغواء الدنيا:

ذلك أن الدنيا عنده جسر للعبور إلى الدار الآخرة، فمن أصلح في دنياه عبر الجسر بسلام ووصل إلى دار النعيم، وهي ميدان يتسابق فيه الصالحون إلى

<sup>(</sup>١) سورة القصص، الآية: ٨٣

الخيرات، يقول في ذلك: "إن المضمار اليوم وغدا السباق، ألا وإنكم في أيام أمل من وراثه أجل».

فمن قصر فى أيام أمله قبل حضور أجله فقد خاب عمله، ألا فاعملوا لله فى الرغبة كما تعملون له فى الرهبة، ألا وإنى لم أر كالجنة نام طالبها، ولم أر كالنار نام هاربها، ألا وإن من لم ينفعه الحق ضره الباطل، ومن لم يستقم به الهدى حاد به الضلال.

ألا وإن الدنيا عرض حاضر، يأكل منها البرّ والفاجر، وإن الآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك قادر.

وإن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل، فإن اتباع الهوى يصدّ عن الحق، وإن طول الأمل ينسى الآخرة»(١).

وليس معنى هذا أن الإمام يرى الانصراف عن الدنيا كما يفعل العاجزون، وإنما يحذر من استعبادها للإنسان، ويرى أنها ميدان يحقق فيه السبق من أخذها بحقها والتزم بتوجيهات الوحى في التعامل معها، فالعمل الصادق يؤدى إلى النجاة، فهي دار عمل لا دار لهو، وفي ذلك يقول: «الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار نجاة لمن فهم عنها، ودار غنى وزاد لمن تزود فيها، مهبط وحى الله، ومسجد أنبيائه، ومتجر أوليائه، ربحوا فيها الرحمة، واكتسبوا فيها الجنة»(٢).

#### توجيه أصحابه إلى التمسك بمعالى الأمور:

فى غمرة الصراع بين الإمام على ومعاوية، وما كان يأتيه معاوية ومن معه من أمور لا ترضى عنها قيم الإسلام فى السلم والحرب، غاظ ذلك بعض أصحاب الإمام، ونمى إليه أن اثنين من كبار أتباعه يلعنون معاوية وأهل الشام، فبعث إليهما يأمرهما بالكف عن الشتم واللعن، فقدما عليه وسألاه: يا أمير المؤمنين: السنا على الحق وهم على الباطل؟!.

<sup>(</sup>۱، ۲) راجع: خلفاء الرسول، ص٤٨١ ــ ٤٨٥

أجاب: بلي ورب الكعبة.

قال: فلم تمنعنا من شتمهم ولعنهم؟!.

قال الإمام ـ رضى الله عنه ـ: كرهت لكم أن تكونوا شتامين لعانين، ولكن قولوا: اللهم احقن دماءنا ودماءهم، وأصلح ذات بيننا وبينهم، واهدهم من صلالتهم حتى يعرف الحق من جهله، ويرعوى عن الغيّ من لجّ به(١).

000

<sup>(</sup>١) راجع : خلفاء الرسول، ص٤٩٨، ٩٩٩

#### مصعب بن عمير

مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف، وكنيته أبو عبد الله، أحد السابقين إلى الإسلام، منذ أن كان رسول الله على في دار الأرقم بن أبى الأرقم، إلا أنه كتم إسلامه خوفا من أمه؛ كان منعما في صباه وشبابه، ولما علم أهله بإسلامه قيدوه وحبسوه، وظل في حبسه إلى أن واتته الفرصة فهاجر إلى الحبشة مع من هاجر، ذكر ابن عبد البر عن الواقدى بسنده قال: كان مصعب بن عمير فتى مكة شبابا وجمالا وتيها، وكان أبواه يحبانه، وكانت أمه تكسوه أحسن ما يكون من الثياب، وكان أعطر أهل مكة، يلبس الحضرمي من النعال، وكان رسول الله علي يذكره ويقول: ما رأيت بمكة أحسن لمة ولا أرق حلة، ولا أنعم نعمة من مصعب بن عمير.

ولما بايع رسول الله على أهل يثرب بيعة العقبة، بعث مصعبا إلى يثرب يعلم أهلها القرآن ويدعو إلى الإسلام، حتى ليمكن أن يقال إن مصعبا أول داعية كلفه رسول الله أن يقوم بأمر الدعوة خارج مكة قبل أن يهاجر. واختيار رسول الله على أن يتمتع به من صفات وإخلاص وصدق على ما كان يتمتع به من صفات وإخلاص وصدق جعلت رسول الله على يثرب ليمهد الطريق للمسلمين حين يهاجرون إليها.

وفى يثرب كان له دور ملحوظ فى اعتناق السواد الأعظم من سكانها الإسلام على يديه، وكان يصحبه أسعد بن زرارة وينتقلان بين مضارب القبائل والأسر يدعوان إلى الإسلام.

وذات يوم اتجها إلى بيوت بنى عبد الأشهل ـ قوم سعد بن معاذ ـ وكان أسعد ابن زرارة ابن خالة سعد، وكان سعد فى مجلس قومه، فجاءت الأخبار أن أسعد ابن زرارة ومصعبا قد جلسا إلى قومه يدعوانهم إلى الإسلام، فقال سعد لأسيد ابن الحضير: لا أبا لك!! انطلق إلى هذين الرجلين اللذين أتيا دارينا ليسفها ضعفاءنا، فازجرهما وانههما عن أن يأتيا دارينا؛ فإنه لولا أن أسعد بن زرارة منى حيث قد علمت كفيتك ذلك، هو ابن خالتى، ولا أجد عليه مقدما.

فأخذ أسيد بن حضير حربته، ثم أقبل إليهما، فلما رآه أسعد بن زرارة قال لمصعب بن عمير: هذا سيد قومه قد جاءك، فاصدق الله فيه.

قال مصعب: إن يجلس أكلمه.

فوقف عليهما متشتما قائلا: ما جاء بكما إلينا؟

تسفهان ضعفاءنا؟ إعتزلانا إن كان لكما بأنفسكما حاجة.

قال مصعب: أو تجلس فتسمع؟ فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته كف عنك ما تكره.

قال: أنصفت، ثم ركز حربته وجلس إليهما، فكلمه مصعب بالإسلام، وقرأ عليه القرآن، فقالا فيما يذكر عنهما: والله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم به في إشراقه وتسهله.

ثم قال: ما أحسن هذا الكلام وأجمله! كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟

قالا له: تغتسل فَتَطَّهَّرُ، وتطهر ثوبيك، ثم تشهد شهادة الحق، ثم تصلى.

فقام فاغتسل وطهر ثوبيه، وشهد شهادة الحق، ثم قام فركع ركعتين، ثم قال لهما: إن وراثى رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه، وسأرسله إليكما الآن: سعد بن معاذ.

ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس في ناديهم، فلما نظر

إليه سعد بن معاذ مقبلا قال: أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذى ذهب به من عندكم. فلما وقف على النادى قال له سعد: ما فعلت؟

قال: كلمت الرجلين، فوالله ما رأيت بهما بأسا، وقد نهيتهما، قالا: نفعل ما أحببت، وقد حدثت أن بنى حارثة قد خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه، وذلك أنهم عرفوا أنه ابن خالتك، ليخفروك.

فقام سعد مغضبا مبادرا تخوفا للذى ذكر له من بنى حارثة، فأخذ الحربة من يده، ثم قال: والله ما أراك أغنيت شيئا. ثم خرج إليهما، فلما رآهما سعد مطمئنين عرف أن أسيدا إنما أراد منه أن يسمع منهما.

فوقف عليهما متشتما، ثم قال لأسعد بن زرارة: يا أبا أمامة: أما والله لولا ما بينى وبينك من القرابة ما رمت هذا منى، أتغشانا فى ديارنا بما نكره؟!

وكان أسعد بن زرارة لما أبصر بسعد قادما قال لمصعب: أى مصعب، جاءك والله سيد من وراءه من قومه، إن يتبعك لا يتخلف عنك منهم اثنان.

فقال له مصعب: أوتقعد فتسمع؟ فإن رضيت أمرا، ورغبت فيه قبلته، وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره. قال سعد: أنصفت. ثم ركز حربته وجلس، وأخذ مصعب يعرض عليه الإسلام، ويقرأ عليه القرآن، فعرفا تأثير ذلك في أسارير وجهه، وأنه قد اقتنع بما سمع، فسألهما: ماذا تصنعون إذا أسلمتم ودخلتم في هذا الدين؟ أجابا: تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك، ثم تشهد شهادة الحق، ثم تصلى ركعتين.

فعاد إلى نادى قومه، ومعه أسيد بن حضير، ولما أبصروا به قادما قالوا: نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذى ذهب به من عندكم.

فلما وقف عليهم قال: يا بنى عبد الأشهل: كيف تعلمون أمرى فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضلنا رأيا، وأيمننا نقيبة.

قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم على حرام حتى تؤمنوا بالله وبرسوله.

يقول راوى هذا الموقف: فوالله ما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلما أو مسلمة (١٠)!!

وظل مصعب في دار أسعد بن زرارة يواصل الدعوة إلى الإسلام حتى لم تبق دار من دور أهل يثرب إلا دخلها الإسلام، وهكذا قام مصعب بهذا الواجب على خير وجه.

ويلاحظ أن مصعبا قد استعمل أسلوب الحكمة في عرض قضية الإسلام، فصادف قلوبا نقية مستعدة لقبول الهداية.

وظل مصعب \_ رضى الله عنه \_ يدعو للإسلام بلسانه وبيانه، ولما أقبلت قريش برجالها وعددها وعدتها في بدر وأحد كان في مقدمة الصفوف، وكان يحمل لواء المهاجرين يوم بدر، ويوم أحد أبلى بلاء حسنا حتى استشهد راضيا مرضيا.

ومن المثير للدهشة أن هذا الذى كان يرتدى أغلى الثياب، ويعيش فى سعة ورغد فى مكة قد ترك ذلك كله، ولما استشهد يوم أحد لم يكن له إلا ثوب واحد إذا غطى به رأسه ظهرت رجلاه، وإذا غطى به قدماه ظهرت رأسه. فأشار رسول الله أن يوضع على قدميه بعض الحشائش، وكان اللواء معه، فلما استشهد أمر رسول الله بإعطائه لعلى بن أبى طالب.



<sup>(</sup>١) راجع: سيرة النبي لابن هشام، ج٢ ص٤٣ ـ ٤٥ تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد.

## قائمة المراجع

القرآن الكريم

١ ـ الأدب المفرد للإمام البخارى

٢ ـ الاستيعاب في تاريخ الأصحاب لابن عبد البر

٣ \_ أسد الغابة في تاريخ الصحابة لابن الأثير

٤ ـ إنجيل برنابا لبرنابا

٥ ـ أنساب الأشراف للبلاذري

٦ ـ البداية والنهاية

٧ ـ تاريخ الأمم والملوك لابن جرير الطبرى

۸ ـ تاريخ اليعقوبي لليعقوبي

٩ ـ تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر

١٠ ـ خلفاء الرسول كالد محمد خالد

١١ ـ الدين د. محمد عبد الله دراز

١٢ ـ الرياض النضرة في مناقب العشرة أبو جعفر أحمد المشهور بالمجد الطبرى

١٣ ـ زاد المعاد في هدى خير العباد لابن القيم

١٤ ـ سنن ابن ماجه لابن ماجه

| لابن كثير                      | ١٥ ـ السيرة النبوية                  |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| لابن هشام                      | ١٦ ـ السيرة النبوية                  |
| الإمام مسلم                    | ۱۷ ـ صحيح مسلم بشرح النووى           |
| لمحمد بن سعد                   | ۱۸ ـ طبقات ابن سعد                   |
| لابن عبد ربه                   | ١٩ ـ العقد الفريد                    |
| ى لابن حجر العسقلاني           | ۲۰ ـ فتح البارى شرح صحيح البخار:     |
| الشيخ سيد سابق                 | ٢١ ـ فقه السنة                       |
| للفيروز أبادى                  | ٢٢ ـ القاموس المحيط                  |
| تحقیق د. مصطفی عبد الواحد      | ٢٣ ـ قصص الأنبياء لابن كثير.         |
| لأمين. عبد الله الصديقي الحسني | ٢٤ ـ الكنز الثمين في أحاديث النبي اا |
| لابن منظور                     | ٢٥ ـ لسان العرب                      |
| عباس محمود العقاد              | ٢٦ _ الله                            |
| للمنذرى                        | ۲۷ ـ مختصر صحيح مسلم                 |
| للمسعودى                       | ۲۸ ـ مروج الذهب                      |
| د. محمد إبراهيم الجيوشي        | ۲۹ ـ مسار الدعوة في العهد المكي      |
| للخطابى                        | ۳۰ _ معالم السنن                     |
| للماوردي                       | ٣١ ـ النكت والعيون                   |
| للنويري                        | ٣٢ ـ نهاية الأرب                     |
| د. محمد إبراهيم الجيوشي        | ٣٣ ـ وسائل الدعوة                    |



# المحتويات

| ١- مقدمة                                                                            | ٧  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ٧- نشأة الغقيدة الدينية عند البشر                                                   | ۱۳ |
| ٣- رأى علماء الغرب في نشأة الدين                                                    | ۲. |
| ٤- دعوة نوح عليه السلام                                                             | ۲۸ |
| – مراحل دعوة نوح عليه السلام                                                        | 44 |
| – أولا: دعوته إلى التوحيد                                                           | 4  |
| _ المناهج والأساليب                                                                 | ۳. |
| – ثانيا : اتهام قومه له                                                             | ۲۱ |
| <ul> <li>ثالثا : استمرار نوح فی دعوته دون ملل</li> </ul>                            | ٣٢ |
| · - رابعا : تذكيره إياهم بنعم الله عليهم                                            | ٣٣ |
| – خامسا : اتهام قوم نوح له بالجنون                                                  | ٣٤ |
| <ul> <li>سادسا : أمر الله نوحا أن يصنع الفلك</li> </ul>                             | ٣٤ |
| - سابعا: الأخذ في صنع الفلك                                                         | ۲٤ |
| – ثامنا : دعاء نوح عل <i>ى</i> قومه                                                 | ۳٥ |
| <ul> <li>تاسعا : أمر الله سبحانه لنوح _ عليه السلام _ أن يحمل فى السفينة</li> </ul> |    |
| من کل زوجین                                                                         | 30 |
| – عاشرا : الطوفان ودعوة نوح ابنه أن يركب معهم                                       | ٣٦ |
| <ul> <li>حادی عشر : دعاء نوح ربه من أجل ابنه</li> </ul>                             | ٣٧ |
| – الدروس المستفادة                                                                  | ٣٨ |
| ٥- دعوة إبراهيم عليه السلام :                                                       | ٣٩ |
| – بناء البيت ودعاء إبراهيم وإسماعيل                                                 | ٤٣ |

| ٤٤         | - الأذان بالحج                                            |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| ٤٥         | – حوار إبراهيم مع ضيوفه من الملائكة                       |
| ٤٦         | - التلطف مع أبيه                                          |
| ٤٧         | – التدرج مع قومه في الحوار الهادئ                         |
| ٤٨         | – إظهار عجز آلهة قوم إبراهيم                              |
| ٥٠         | - مواجهة قومه بالإعلان عن بطلان عقيدتهم                   |
| ٥٢         | <ul> <li>تحدّی مدّعی الالوهیة وإفحامه</li> </ul>          |
| ۵۳         | – الدروس المستفادة                                        |
| ٥٤         | ٦- دعوة كليم الله موسى عليه السلام :                      |
| ٥٤         | – ظروف ولادة موس <i>ى</i> وأسبابها                        |
| ٥٦         | – التقاط آل فرعون له                                      |
| ٥٧         | – تحقيق وعد الله بعودة موسى إلى أمه                       |
| ٥٨         | <ul> <li>موسى فى بيت فرعون</li> </ul>                     |
| 09         | – الخروج من مصر إلى أرض مدين                              |
| ٦.         | – لقاء موسى بشعيب عليهما السلام                           |
| 77         | – اختيار الله لموسى                                       |
| 74         | <ul> <li>حاء موسى ـ عليه السلام ـ ربه أن يؤيده</li> </ul> |
| 78         | – أمر الله لموسى وهارون أن يتجها إلى فرعون                |
| ٦٥         | – اللقاء بين موسى ـ عليه السلام ـ وفرعون                  |
| ٦٧         | - إبطال كيد السحرة                                        |
| ٧٠         | - طلب فرعون من هامان أن يبنى له صرحا                      |
| ٧.         | – استبداد الغيظ بفرعون                                    |
| <b>V</b> Y | - ابتلاء الله آل فرعون بالوان من العذاب                   |
| ٧٣         | – انفلاق البحر ونجاة بنى إسرائيل                          |
| 7          | ۷- مظاهرتمرد بنی إسرائيل :                                |
| 7          | - طلب بنى إسرائيل من موسى أن يجعل لهم إليها               |
|            | **                                                        |
| •          | -71                                                       |
|            |                                                           |

| ٧٦         | - اتخاذهم العجل                                     |
|------------|-----------------------------------------------------|
| ٧٨         | - طلبهم رؤية الله جهرة                              |
| ٧٨         | – تبرمهم بنعمة الله عليهم                           |
| <b>V</b> 4 | إيذاؤهم موسى _ عليه السلام _ بكثرة الأسئلة          |
| <b>V</b> 9 | – رفضهم الاستجابة لأمر موسى                         |
| ۸.         | – تحريفهم للكتب السماوية                            |
| ٨١         | ٨- اللقاء بين نبي الله موسى والعبد الصالح           |
| ۲۸         | – الدروس المستفادة                                  |
| ۸۹         | ٩- دعوة عيسى عليه السلام                            |
| ۸۹         | – میلاد مریم ونشأتها                                |
| 91         | <ul> <li>میلاد عیسی علیه السلام</li> </ul>          |
| 97         | - حديث عيسى في المهد                                |
| 90         | – نبوة المسيح عليه السلام                           |
| 97         | <ul> <li>وشاية اليهود بعيسى ومحاولة قتله</li> </ul> |
| 4.4        | - الدعوة إلى التوحيد                                |
| 99         | – المناهج والأساليب                                 |
| 1 • 1      | ١٠- الدروس المستفادة من دعوات أولى العزم من الرسل   |
| ١٠٣        | ١١- مراحل الرسالة الخائمة في العهد الكي             |
| 1.4        | - غهید                                              |
| 1.0        | - التمهيد للنبوة                                    |
| 1.0        | – مرحلة النبوة                                      |
| 7.1        | – الجهر بالدعوة                                     |
| ١٠٨        | – مرحلة المواجهة                                    |
| 1 . 9      | – التهكم                                            |
| 114        | – المزج بين الإغراء والتهديد                        |
| 110        | - التحدي                                            |

| ١١٨   | ١٢- وسائل قريش في الصد عن الدعوة                |
|-------|-------------------------------------------------|
| ١٢٠   | ١٣- الهجرة إلى الحبشة ودواهمها ونتائجها         |
| 177   | ١٤- المقاطعة ثم بيعة المقبة والهجرة             |
| ١٢٤   | ١٥- مراحل الدعوة في العهد المدني                |
| 170   | - بناء المجتمع الجديد                           |
| ۱۲۸   | – حماية المجتمع ورد العدوان                     |
| 144   | - صلح الحديبية                                  |
| 178   | - نتائج صلح الحديبية                            |
| 100   | ١٦- عالمية الدعوة                               |
| ١٣٨   | ١٧- إكمال الدين وإنمام النعمة                   |
| 149   | - خطبة الوداع                                   |
| 187   | ١٨- منهج الإسلام في علاج القضايا العامة         |
| 1 2 2 | ١٩- من حُصائص الإسلام                           |
| 104   | ٢٠- الدعاة من الصحابة رضوان الله عليهم          |
| 100   | أولاً : الصديق أبو بكر ، رضى الله عنه           |
| 107   | – أحداث مهدت لإسلامه                            |
| 101   | - دعوته إلى الإسلام                             |
| 109   | – أول خطيب يدعو إلى الإسلام                     |
| ١٦٠   | - تعرضه للأذى دفاعا عن رسول الله                |
| 174   | – عتق عدد من الأرقاء المسلمين                   |
| ۱۳۳   | - تسخيره أمواله في خدمة الدعوة                  |
| 175   | - مصاحبته لرسول الله ﷺ في مواسم الحج            |
| 170   | - مواقف دعوية في حياة أبي بكر بعد توليه الخلافة |
| 1 🗸 1 | ثانيا : الفاروق عمر بن الخطاب ، رضى الله عنه    |
| 171   | – في الطريق إلى الإسلام                         |
| ١٧٦   | – همجرته إلى المدينة                            |

| ۱۷٦   | - إشارته على أبي بكر ـ رضى الله عنهما ـ بكتابة القرآن           |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| 171   | - التنافس في فعل الخير                                          |
| ۱۷۷   | - حرصه على حماية المجتمع من الفساد                              |
| ۱۷۸   | – تحريه وحرصه على سلامة السنة                                   |
| 144   | - حرصه على سيادة العدل                                          |
| ۱۸۰   | - إعطاء القدوة للآخرين                                          |
| ۱۸۱   | – خشيته من الله وتقواه                                          |
| ۱۸۲   | – عمر يضرب المثل في المساواة                                    |
| ۱۸٤   | ثالثاً : الخليفة الثالث ذو النورين عثمان بن عفان رضى الله عنه : |
| ۲۸۱   | - مواقفه الدعوية                                                |
| ۱۸۷   | – توسيع مسجد النبي ﷺ                                            |
| ۱۸۸   | – تشييد مسجد رسول الله ﷺ                                        |
| ۱۸۸   | - إجابة دعوة النبي ﷺ إلى توسيع مسجد الكعبة                      |
| ۱۹٠   | رابعاً : أبو الحسن أمير المؤمنين على بن أبي طالب ، رضي الله عنه |
| ۱٩٠   | – قصة إسلامه                                                    |
| 191   | - مبيته مكان النبي ﷺ ليلة الهجرة                                |
| 197   | تضحيته في سبيل الإسلام                                          |
| 197   | - حرصه على المساواة                                             |
| 195   | – انصياعه للحق                                                  |
| 190   | – حجاجه للخوارج وإبطال شبهتهم                                   |
| 194   | - دعوته إلى العلم والعمل                                        |
| 199   | – إعطاء القدوة في عدم الاستكانة لإغواء الدنيا                   |
| ۲     | <ul> <li>توجیه أصحابه إلى التمسك بمعالى الأمور</li> </ul>       |
| 7 · 7 | خامسا : مصعب بن عمير ، رضي الله عنه                             |
| 7 . 7 | ٢٠- قائمة المراجع                                               |









erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# ناريخالىموة

دعوة صادقة إلى النظر والتأمل في تاريخ دعوات المرسلين، بل دعوات أولى العزم من الرسل الذين تحملوا ما تنوء به الجبال الرواسي، ويذلوا أصدق الجهد، وصبروا : ﴿ فَاصْبِرْ كُمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ ﴾ [الأحقاف، من الآية: ٣٥].

وكيف لا يبذلون ما يستطاع بذله وهم المبلغون عن الله الواحد القهار...
وهم الأنبياء المصطفون الأخيار ودعواتهم أعظم ما يشرف به إنسان في هذا
الوجود ﴿ وَمَنْ أُحْسَنُ قَوْلاً مَمَّن دَعَا إِلَى اللّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ
الْمُسْلَمِينَ ﴾ [فصلت، الآية : ٣٣].

وهذا الكتاب يتتبع مسيرة دعوات بعض رسل الله كتاريخ للدعوة إلى الله \_ تعالى \_ ليكون فى ذلك عبرة وذكرى للدعاة إلى الله، ياخذون منها الدرس والطريق، ويأخذون منها الأسوة والقدوة، ليقودوا مسيرة الإنسان عبر الزمان والمكان. ثم يعرض نماذج من الدعاة إلى الله مبرزًا جهود الخلفاء الراشدين، يسير فى ركبهم «مصعب بن عمير» أول سفير للإسلام.

وإننا إذ نقدم لقارثنا الكريم هذا الكتاب ندعو الله ـ تبارك وتعالى ـ أن ينفع به فتستجيب له القلوب، وتنفتح له العقول؛ إنه أكرم مسئول، وأعظم مامول.

اثناشر



۱۱ شارع الشيخ محمد النادي، المنطقة السادسة، مدينة نصر تليفون، ۲۷۵۲۲۵۱، ۲۷۵۲۲۵۱ فاكس، ۲۷۲۲۲۵۲